## تىن زىدالدىن وَحَالِيْهُ وَرِجَالِهِ ماا فنزاه القصيمي في أغلاله

تأليف العلامة المفضال الشيخ عبد الرحمل بناصير رسبع دئى علامة القصيم عفظه الله آمين

طبع على نفقة محمد نصيف بجده — الحجاز

## مبياليالم الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل ذلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحمده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلم كثيراً .

(أما بعد) فإنى قد وقفت على كتاب صنفه عبد الله بن على القصيمي سماه (هادى هي الأغلال ) فإذا هو محتو على نبذ الدين والدعاية إلى نبتذه والانحلال عنه من كل وجه وكان هــذا الرجل قبل كتابته وإظهاره لهذا الكتاب معروفاً بالعلم والأنحياز لمذهب السلف الصالح وكانت تصانيفه السابقة مشحونة بنصر الحق والرد علىالمبتدعين والملحدين فصار له بذلك عند الناس مقام وسمعة حسنة فلم يرع الناس في هـــذا العام حتى فاجأهم بما فى هذا الكتاب الذى نسخ به وأبطل جميع ماكتبه عن الدين سابقاً وبعد ما كان في كتبه السابقة معدوداً من أنصار الحق.، انقلب في كتابه هــــذا من أعظم المنابذين له ، فاستغرب الناس منه هــذه المفاجأة الغريبة لسوابقه ولسنا بصدد التعرض للأسباب التي دعته لكتابة هذا الكتاب ، وكثير من الناس يظنون به الظنون التي تدل عليها القرائن وليست بعيدة من الصواب لظن بعضهم أنه ارتشي من بعض جهات الدعاية الأجنبية للأدينية ، ولكن لما كتب هذا الكتاب وطبعه ونُشره بين الناس وجعله دعاية بليغة لنبذ دين الإسلام ، بله غيره منالديانات والمبادئ المناقبية فكان هذا أكبر عداء ومهاجمة للدين وجب على كل من عنده علم أن يبين ما يحتوي عليه كتابه من العظائم خشية أغترار من ليس لم بينيزة بكلامه حيث كان

معروفًا قبل ذلك من علماء المسلمين ولم يدر ما طرأ عليه من الانقلاب واننا نعلم أنَّ الذين يقرؤون كتابه ويقفون عليه ثلاثة أقسام :

(القسم الأول) من له بصيرة ومعرفة وتفريق بين الحق والباطل ومعرفة بحقيقة الدين ، فهذا لا يحتاج إلى التنبيه بل مجرد وقوفه على كلامه وفهمه يكفيه معلمة ببطلانه وفساده لأن هذا القسم من الناس لا تغرهم الألفاظ المزخرفة ولا الاستدلالات المزورة المهرجة .

(القسم الثانى) من وقف على كتبه السابقة ، ثم على كتابه هذا ورأى ما فيها من الاضطراب والتناقض والتضارب وعدم الاستقرار على قول ورأى واحد، يقول النوم فيهدمه بالغد ويبنى ما هدمه ويهدم مابناه، فبيها تراه يدعى أنه ينصر الدن ويفار على المسلمين إذ تراه ملحاً في هدم أصول الدين وقواعده حاملاً على حَمَلته منهكا بالعلماء والمرشدين مؤيساً لهم من الرقى في الحياة ما داموا متمسكين بدين الإسلام . وبينا تراه يحط على أعمة الدين ومصابيح الدجى إذ يصب الثناء والمدح على أعمة الكفر وزنادقة الملاحدة وبعظمهم غاية العمظم، وبينا تراه بذم القديم ويحث على رفضة ومراده ما ما ما الملاحدة وبعظمهم غاية العملا ويحث على الأخذ بكل جديد إذ تراه متناقضاً يحث على اتباع المنجرفين كأرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سينا ويحوهم من المتعلمين على اتباع المنجرفين كأرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سينا ويحوهم من المتعلمين والمتار ولو لم يكن من أهل العلم والإبصار .

وأما (القسم الثالث) الذين لابصيرة لهم يمزون بها بين الحقوالباطل ولا وقفوا على تناقضه وعدم استقراره على رأى واحد فإنهم يخشى عليهم من الاغترار بكلامه لأنهم يسمعون عبارات مزخرفة واستدلالات مموهة لأنه يردد المنى الضئيل بعبارات كثيرة وأساليب متنوعة ونحن لا ننكر ما فى كلامه وكتابه من المعانى الصبحيحة المطروقة

التي لم يزل أهل العلم يقولونها ويبدونها من الحث على تعلم العلوم وفنون الصنائع النافع التي لم يزل أهل العلم و المور المسارة وما فيه من ألمن المعلمين في الفنون المصرفة في من هذه الأمور في المور الما من هذه الأمور الما تما ذكر هذا الرجل ولم يبين ما يبنوه ولا شرح الداء الذي أصاب المسلمين حقيقة ولا كيفية الملاهاة

والقسود أن ما في كتابه من الحقائق لم يكن أول من قالها بل لم يزل أهل المعرفة يقولون ما هو أتم مها وإنما المنكر الفظيع والطائمة الكبرى ترويجه بهذه الأمور على من المعائق وجعلها له كالأساس الذي يحمل منه على الدين وأهله الحلات المنكرة المتكورة.

## مقدمة ونظرة إجمالية

في محتويات ومواضيع هذا الكتاب

من نظر فيه وتأمله بحق تأمله عرف أنه ما كتب أشد وطأة وأعظم عداوة ومحاربة للدين الإسلامي ومنفراً منه وأنه مااجترأ أحد من الأجانب وغيرهم بمشل ما اجترأ عليه هذا الرجل ولا افترى مفتر على الدين كافترائه ولا حرّف أحد له نظير تحريفاته، وما صرح أحد بالوقاحة والاستهزاء والسخرية بالدين وأصوله وتعاليمه وأخلاقه وآدابه وحملته كاستهزائه وسخريته فإنه اشتمل على نبذ الدين ومنابذته ومنافقته ثلاثة لاتبنى من الشر شيئاً إلا تضمنته فإنه صريح في الانحلال عن الدين بالكلية وخروج تام عن عقائده وأصوله فضلا عن فروعة وهو أكبر دعاية للالحاد . ومقاومة للدين وأهله وفيه من البهرجة والتزويرات التي جعلها في صورة نصر الدين ما يعد من أعظم النفاق والكيد والمكر للاسلام وأهله (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) .

وجملة ذلك أنه تلقى عن جميع أعداء الدين ما وجهوه إلى الدين وإلى أهله من جميع ألوان الشّبه التى تدعو إلى الكفر والتكذيب بالدين وزاد عليهم زيادات واستدرك أموراً لم يصلوا إليها فإن النافين للبارى الجاحدين له كزنادقة الدهرية وفرعون وأشياعه الذين صرحوا بجحد رب العالمين بالكلية وتكذيب رسله جهراً وعلناً ثم أظهره زنادقة الاتحاديين بأسلوب آخر وهو أن الوجود كله واجبه وممكنه واحدباله ين فلاثم ربوب ولا حالق ولا مخلوق الجميع شيء واحد، ثم أظهره هذا الكاتب صاحب كتاب الأعلال بأسلوب أشنع من ذلك كله حيث زعم أنه لا فرق بين الحالق والمخلوق وأن من فرق بينهما من الأنبياء والرسل وأهل الأديان فهو غالط صال عنده. أعداء الرسول تنوعوا في ينهما من الأنبياء والرسل وأهل الأديان فهو غالط صال عنده. أعداء الرسول تنوعوا في تكذيبه فقالوا ساحر وشاعر وقالوا مفتر كذاب . وزنادقة الفلاسفة قالوا إن الرسل

كذبوا اصلحة الناس وخياوا للناس تحييلات خالية من الحقائق. وهذاصاحب الأغلال جاء بوجه آخر حيث حلل برعمه حياة النبي صلى الشعليه وسلم قالك التحليل الحبيث الباطل بأنه يخلو بالطبيعة ويناجها وتأخذ بلبه وعقله ويظل ليله وبهاره نازعا إلها وقدافتت بها بينالقة بخلوته بها ومناجاتها في غار حراء وختمها به حيث كان ينزع إلها وهو في سياق الموت ، ويقول في الرقيق الأعلى فه نا التحليل الحبيث الذي لا يروج على الصبيان قد أخذه بعينه من دعاة النصارى ومضلهم إذ قالوا هذا القول الذي هو التحكيب المحض فعند صاحب الأغلال ليس ثم وحي ولا مناجاة لله ولا نزول جبريل بالوجي من عندالله وإنما ذلك خيال لاحقيقة فظن بجهله أنه بهذا الكلام الموه يسلم من الشناعة .

أعداء الرسل من الدهريين قالوا: (ما هي إلا حياتنا الدنيا عوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) وهذا القصيمي يقول: ماهي إلا الطبيعة تتفاعل وتتطور وتدير أمر العالم وتدبره وتنظم الأمور الجليلة والدقيقة وأنكر قضاء الله وقدره ورجّع ذلك إلى العلم بانتظام الطبيعة وهذا إنكار منه لله ولأفعاله ولصفاته. وكما أنكر توحيد الربوبية فقد أنكر توحيد الإلهية والعبادة ولم يرتض بما قاله المشركون بل أنكر عبادة الله فللكامية وأنكر الافتقار إليه وتهكم بالمنتقرين إلى ربهم الداعين لله المخلصين لربهم وملاً كتابه من السخرية بهم، وكما أنكر الربوبية والإلهية والرسالة إذ فسرها بذلك التفسير الخبيث الذي يرجع إلى نق الرسالة فقد أنكر عقوبات الله ومثوباته الدنيوية والأخروية وأنكر أسبابها وسخر بالمؤمنين بها . وكذلك رمى جميع طبقات الأمة وخص منهم العلماء الأعلام وهداة الأنام بضعف العلم والعقل والرأى وأوجب الكفر بهم وبعلومهم وبما قالوه وصنفوه من كتب الحديث والتفسير والفقه والأصول والفرق عوجعلهم عرمين يستحقون العقوبة وأهدر فضائلهم بالكلية، وأكبر من ذلك وأمه العلم والمقر ومن و بتحقير الأنبياء تحقيراً لم يصل إليه ملحد إذ صرح بأن جميع الرسل

والأنبياء والهداة مَن أتباعهم لم ينفعوا الناس في الحياة بشيء من النفع وَلَم يقدروا أنَّ يصيروا فيهما مخلوقات متألقة لهم فصائل بهتدى بها وكما رمى الأنبياء وأهل الأديان الصحيحة كلهم ولميستن مبهمأحدا فإنه عظمزنادقة الملحدين الأوليل منهم والآخرين وأوجب الأخذ عنهم والحذو على منوالهم، وحتم نبذ القديم الذي في مقدمتُه السَّمَامَ اللَّهُ السَّمَامُ ف والسنة وماعليه الصحابة والتابعون وأوجب أن تتخذ ثقافة جديدة إلحادية يتبذ فليها الدين الصحيح ويكفر به وبحملته ويعتقد أن الصحابة في طور الأطفال أو طورقريب من طور الحيوانات السذج وأنهم لا يعلمون الأمور على حقيقتهاوإنما يعلمون ظاهراً ملن الحياة الدنيا. وإنما العلم والفصل منحصر عنده في الأجانب الافرنج. وسلك مسلك الإيليميين في التهتك والإباحة وكذب ما جاء في الكتب وعلى ألسنة الرسل مرخ قصّة أأذًّا وزوجه وذريته فزعم أن الإنسان الأول مخلوق شبيه بالحيوان لا يقدر على النطق ولا التخاطب بوجه منالوجود، ثم انتقل إلى طور الإشارات في مدد طويلة ثم بعب بهيد. طويلةٍ جداً تدرج شيئاً فشيئاً حتى انتقل إلى طور التخاطب بالألفاظ المهمة الساذجة. وكذب ماجاءت به الرسلأن الله علم آدم الأسماء كلها وأسجد له ملاتك الله المالة المناها والتهامين ســفهاء الخرافيين وكـذب جميع النصوص من الكتاب والسنة الواردة في الترهيد. في الدنيا والترغيب في الآخرة وفي فضل الصير على المصائب وثواب أهلها واستهزأ 🙀 وبأهلها وملا كتابه من السخريات والاستهزاءات وكلهذة الحقائق وما هو أأسكرر مهما قد تضمنها كتابه المذكور كما سنشير إليها مفصلة مشارا إلى صفحاتها من كتابه المذكور .

## فصــــــــــل

إلى الكتاب موجها إلى قلب الدين وروجه وإلى هدم علومه وأصوله وجيع مقوماته، وكان هذا الدين العظيم بذاته وحقيقته واشتاله على أعظم الحقائق وأجلها وأنفعها وعلي للعراهين الساطية والأنوار المتلا لئة يدفع ويبطل كل بهاريقوم ف وجمه من الشيئات ويقاومه من الأقوال الباطلة الحببت أن أشير إشارة لطيفة قبل إيمالك قول هـ ذا الكتاب إلى بعض محاسن هذا الدين وأنه لا سبيل لأحد من الحلق أن يُعلم الله والمواه وأواعده وأسسه ، وأن جمدًا الدين العظيم تزول السموات والأرض والجبال وأصوله راشيات وقواعده ثابتات وأنواره مثيرقة وبراهينه للباطل محرقة، فهوالميزان الأعظم الذي توزنبه الأمورالدينية والأمور المقلية والأمورالدنيوية، وأين عند ذلك منافاتها لقول هذا الكاتب . وهذا الرجل لا بد قد شعر أن الناس لأيشكون ولايمترون فيمنافاة كتابهوأقواله للدين فتراه في مطاوى كتابه يعتذر ويدعى أن الناس يقيمون لاعتداره وزناً ، وكيف تقع اعتذاراته الطفيفة التافهة فى جانب خلاته الشبيدة على الدين والحت البليبغ المناه وعلى سلوك طريق الملحدين . كيف يقبل أعتدار من هو مجد مجهد في هذه المواصيع الطبيقة البياطة على هذا إلا من باب السخوية والتمويه على الأغرار ، ويمن نكتب ما يجب علينا كتابته من رد اعتداءاته على الدين والتنبيه على بطلامها كما هو اللَّهُ المتعين على كل مسلم ، وترجو الله أن يعيده إلى الحق بالنَّوية والتنصل ونقض مَا كُنْيَةٍ وَاجْرَأُ عَلَيْهِ . ( واعلم ) أن مَدِّار مَا فِي عَلَيْهِ بَحُونُهُ البَاطَّلَةُ واحتج لها ويرهن عليها ورفيع أمران (أحيدها) أن المشلمين في همياء الأوقات الأخيرة متأخرون عن الفنون العصرية والاختراءات والصناءات الراقية وعلوم الطبيعة بأنواعها . ﴿ وَالثَّانِي ﴾ أَنْ غَيْرٌ ﴿ مِهْرٍ فِي هُذِهِ الْأُمُورُ مِهِا إِنَّا لَا تَتَّصُورُهَا الْأَفْ كَارِهُ ثُمَّ بِنَي عَلَى هَذِينَ

الأمرين جميع بحوثه الباطلة ورتب على ذلك أنه يجب رفض ما عليه المسلمون من عقائدًا وألحلاق وعلوم وأعمال ، وقرر في كتابه أن الدين الإســـلامي أعلال وقيود تقيد الإنسانية عن التقدم والارتقاء في درج الكمال، وفي مقابلة ذلك حث ورحب بكل ما أتى به الآخرون من مفلسد وعقائد وأخلاق وأعمال وخيروشر وقرر أن هذا هو النهجيم والفلاح وبدء النجاح . وكتابه كله يدور على هذا الأصل الذي يعرف كل من له أدنى بصيرة أنه بنيان على شفا جرف هار وأن أقل نظر يوجه إليــه وأقل برهان يقابله يبطله وأن هــذا الاستدلال هو بالترهات والهرجات أولى منه بالحقائق الثابتة ؟ فإذا تبين بطلان أصله الذي بني عليه جميع بحوث كتابه بطل كل ما بني عليه ، فنشير هنا إلى هذا ثم نتتبع ما اشتمل عليه كتابه من المواضيع الفاسدة (فنقول): الدين الإِسْلَامَيْ هو دين العدل والرحمة والعلم والحكمة وهو دين المدنية الزاهرة المبنية على صلاح القلوب والأرواح وصلاح الدين والدنيا ، وعلى السعى إلى الكمال والرق في معارج السعامة والفلاح وهو الدين الذي حث على كل خير ونفع وصلاح وإصلاح وهو الدين الذي ساوى بين طبقات الخلق في القيام بالعدل والحقوق فلم يبح الظلم يوجه من الوجوم فالغنى والفقير والشريف والوضيع والقوى والضعيف والعزيز والذليل كلهم عنده سواء قد شملهم عدله ورحمته وهو الدين الذي يحث على القيام بمــا خلق الله الخلق لأجله وهو عبادة الله وحده والانابة إليه والتعبد له ظاهراً وباطنا ودوام الافتقار إليه عبوهو الدن الذي يأمر بجميع معالى الأخلاق ومحاسنها وينهى عن جميع مساويها وأرادلها ، وهو الدين الذي تصلح به الأحوال فكما حث على القيام بإصلاح الدين فقد حث على القيام بمصالح الدنياالنافعة وكما أمر بتعلم العلوم والفنون التي رجع إلى الانابة إلى الله وعبو ديَّتُهُ نقد حث على تعلم العلوم والفنون التي تعين على قيام حياة الأمة وإصلاح أخوالها واستعدادها لمقاومة الأمم الأخرى ومغالبتها والوقاية من شرورها وأضرارها ، وكما أجمهها بتعلم علوم التوحيد والعقائد والأخلاق التى ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح فقد أم

لتعلم والتفقه في الأحكام التي رجع إلى القيام المجافلية الطاهرة والمحاملة العادلة والعنام بجميع الحقوق المتنوعة غلى وجبه الوفاء والعدل ومؤافقة الحكمة وكذلك أمر بتعلم الفنون الحريبة والأداب العسكرية ، والاستعنادات السياسية والصناعات العافية فقال المعاد الأعداء وماجمهم: (وأعدوا لهم ما استطعم من قوة) وهذا شامل لكل ما تتعلق في الاستطاعة من أنواع العلوم والفنون المسكرية الموجودة في وقت التغزيل والعلى تحدث إلى يوم القيامة من قوة عقليمة وسياسية داخلية وخارجية وَمُمْنَا عَالَتُ نَافِعَةً وَيَعَلَّمُ رَبِّي وَرَكُوبُ وَسَاتُرَ الْفَنُونَ الَّتِي لَا تَتَّمَ مقاومة الأعداء إلا بها ، وقال المنظمة المنافعة في (ربأنها الذين آمنوا خذوا حفركم ) فأمر المؤمنين بأخذ حذرهم مَنْ عَدُوهُم وهو التوقُّ والوُّقَايَةُ والاحتماء من عدوان الأعداء بكلُّ وسيلة وسبب تحصل بِهِ الوقاية من شرهم ومكائدهم وأسلحتهم ومداخلهم ومخارجهم وذلك يختلف باختلاف الأُحْوَالُ وَالْإِرْمَانِ. وَكُلُّ آيَةً أو حديث فيه الأمر بالجهاد والحث عليه فانه يدخل فيه اللهام بجميع الشنونة التي تعين على الجهاد ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والمنافة ومعالمين البراهين على أن هذا الدين والشريعة تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء فإن إرشاداته العالية كما ترى تصلح للكل زمان ومحل بل لا تصلح الأمور المنافع وكاأبه أمر بالاستعداد بالقوة المادية فقد أمر بالاستعداد بالقوة المنوية حيث أمر الناسُ وحَمَّم على المجمَّع والالفة بين السلمين والانفاق على جميع مصالحهم الكلية ﴿ كَا أَمْ بِذَلِكَ فَي الْمُصَالِحُ الْجَزَّئِينَةُ فِي كُلُّ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذَرُونَ فِي أَجْوَالْهُمُ الدَاخَلِيةُ وأب الحربة، وأمرهم بالإيمان الكامل والتوكل القوى على الله وتمرين النفوس على القولًا والشجاعة والتدرب في كل أمر فافع ف العين والدنيا ؛ فالدين يحمهم على القيام بجميع الأسباب النافعة التي تصل إليها أنواهم واستطاعتهم وعلى التوكل على سنبب الأبران وخالقة ومديرها ، ويبين لهم أن الأمرين متلازمان لا يقوم أحدها إلا بالآخر و فالأسبأب وإن عظمت وقويت فإنها محكومة بقضاء الله وقدره ولا يتم للقائم بهيئا أمره

من كل وجه إلا بتوكله واعتماده على الله تعالى مسبمها ومصرفها والقابض على ناصيتها وأزمتها، ويخبركم الدين مع ذلك أن التوكل وحده بدون فعل الأسباب ومدون اللقيام 🖑 بالمقدور من الشئون الدينية والدنيوية ليس بتوكل حقيق بل هو ضعف وعجز ، فكاما قوى توكل المسلمين على ربهم قويت أعمالهم النافعة وقويت هممهم ، وانبعثت عرائمهم، إلىجميع مصالحهم، والربتعالى لقيامهم بالأمرين وتحقيقهم لاتوكل عليه واجتهادهم في فعل الأسباب يعينهم وييسر لهم أمورهم ويحقق لهم رجاءهم وينزل عليهم من نصره ومعونته وتأييده بحسب قيامهم بالأمرين. والنصوص من الكتاب والسنة تحث على الأمر بالتوكل على الله في كل الأمور ، والأوامر بالأخذ بجميع الأسباب النافعة لا تنطيص بل الدين كله قيام بالأسباب وتوكل على مسبمها ومصرفها. وهذا الذي نهنا عليه من الدين الإسلامي هو من الـكمال الذي لا يقاربه كمال ، ويسقط به ويضمحل قول هذا الـكاتب الذي يقول إن الإيمان بقضاء الله وقدره والتوكل علىالله يوهن المسلمين ويصعفهم وأنه يجب عليهم ترك ذلك وأن التوكل على الله هو العلم بنظام الطبيعة ، وكذلك الإيمان بَّالْقَصَّاءُ والقدر كما صرح بذلك في صفحات (١٧) و (٢٩) و (٢٦٨) و (٣١٥) ميز كُنتائها ﴿ ويتضح بذلك أن المسلمين حقيقة التبعين لإرشادات ديمهم وتعالميه هم المتوكاون على الله حقيقة وأنهم أقوىالخلق علىفعل الأسباب امتثالا لأمر ربهم وطابأ لمصالحهم واستمدادة من قوته وارتقابًا لثوابه ، وأن الدين الإسلامي يبطل الطريقين الدميمين: طريق المجز والضعف الذي يتعلل صاحبه أنه متوكل على الله وإنمنا هو مهين ساقط الهمة معتذر بما لا يعذر به ، وطريق الملحدين المطاين الذين يعتمدون علم الأسباب ويرونها مستقلة إ منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله لا يتصرف في الأسباب عندهم بإيجاد ولا تَقُويَّة ولا إضعاف ولا بمنعها ولا له قدرة على معارضتها كما قرره صاحب هـــذا الكتاب فى ثنايا كتابه خصوصاً في الفصل الأخير المعنون بمشكلة لم محل، وهذا هوالتعطيل الجفين والنفي لربوبيــة الله ولأفعاله، وهو في الحقيقة مذهب الدهريين الطبائعيين الجاحدُينُ الله

بالكلية، وقد سلك أيضاً مسلك الدهريين في هذا الذين يقولون ما هي ألا حياتناالدنيا تموت ونحياً، المنكرَ من للنواب والعقاب حيث أنكر أن الإيمان والتقوى والعمل الصالح سنسه للثواب العاجل والآجل وأنالكفر والفسوق والعصيان أسباب للعقوبات العاجلة وَالْأَلِمُ لَهُ ، وَمُهُمَ بِذَلْكُ وَبِالْقَائِلِينَ بِهِ المُعتقدينَ لَهُ كَمَا صَرَحَ بِهِ وَرَدُهُ فَي الصَّفَحَات (۳۵) و (۱۲۵) و (۱۷۸) و (۳۱۹) و (۳۱۹) و (۳۲۰) والسبب الوحيد عنده في المصابب الدنيوية وضدها إنمــا هي الأسباب المادية فقط وعمل الطبيعة. ثم لميزل يقرر هذا الأصل الحبيث حتى زهم أنّ الإيمان بالله وباليوم الآخر يمنع الرقى ويمنع كون العبد ويُسَالُمُ مُعْمَا اللَّهُ وَأَنَّهُ عَلَى وَرَاطُ يَمْنَعُ مِنَ الْخَيْرِ وَالْصَلَاحِ وَأَنَّ الْأَدْيَانِ السَّاوِية أكبر المصائب علىالبشر. وقول وصل إلى هذا الحد ليس بعده تقدم إلى الكفر وإنما هو النهاية في الكفر والتعطيل والحجود لرب العالمين والحروج من الديانات السماوية كَلُّهُا وِهُو غَايَةَ الْحُرُوجِ مَنَ الْعَقَلُ وَالْحُسِّ، فَإِنْ قَضِيةَ الْإِيمَـانَ بْاللَّهُ ورسوله هي أكبر القضايا وأعظمها وأوضيجها وأجلاها براهين وأدلة وإثبات أنه هو الفعال لما يريد الخالق كل شيء الذي يدبر الأمور كلها ويكرم الطائمين ويعاقب العاصين فلا ينكر ذلك إلا مكابر مباهت منحل من العقل الحقيق بعد أتحلاله من الدين ، والمقصود أن صاحب الدين الصحيح هو أقوى الناس توكلا على الله تعالى وعملا بالأسباب النافعة لأنه يَعلم أن دينه يحمُّه على ذلك وقد استصحب التوكل على الله والثقة به وأن الله لا بد أن يتم أمره وخصوصاً الأسباب الدينية والأسباب المعينة على الدين فانها من الدين في الحقيقة لَأِنَ الدِّينَ هو جيع ما دل عليه الكتاب والسنة مطابقة والنزاماً وتضمناً ، فهذا الدين لم يدُّع خيراً إلا دعا إليه ولا منفعة إلا حث عليها ولا طريقاً يوصل إلى إصلاح الأحوال الدينية واللدنيوية النافعة إلا رغب فيه ، ولا مفسدة وشراً وضرراً إلا حدر منه ، وأص بالنظ الوسائل الواقية والدافعةله، فياويح هـذا الكاتب القصيمي الذي زعم هذا الزعم الباطل أنه مانع من التقدم والرق ومجاراة الأمم الرافية في الحياة . وهل رقت هذه الأم

وسبقت غيرها في الاختراءات والفنون الصناعية المدهشة إلا بعد ما أدخلت عليها تعلمات هذا الدن(٢٠) واقتبسوا أصل هذه الصناعات من المسلمين بعد الحروب الصليبية وغيرها . ألم يكونوا في غابر الزمان والقرون التي يسمونها القرون المظلمة في غاية الجهل والوحشية والهمجية في معرفة هذه الفنون والصناعات . ألم يكن المسلمون وقت قالين الحقيق بهذا الدين هم سادات الخلق الذين قهروا بفضل دينهم وأخلاقه وتعالميه العالية جميع الأم وحطموها وأفنوا صروح أكبر دول الأرض يومئذ. ألم تنكمن مدنية الدين الإسلامي هي المدنية الزاهرة الحقيقية حيثكان روحها الدين والعدل والرحمةوالحكمة. وقد شملت بظلها الظليل وإحسامها المتدفق الموافق والمحالف والعدو والممديوج المتعالية أخرهم دينهم ومنعهم الرقى الحقيقي ؟ ، وهل نفع الآخرين كفرهم بالله وبربوبيته وإلهيته في تلك القرون الطويلة إذ كانوا هم الأذلين المحذولين في مواقف الحياة كما زعم هـــذا الكاتب الذي يهرج على من لا يعرف الحقائق. ثم لما ترك المسلمون الاستمساك بتعالم دينهم وتفرقوا شيعاً ، وارتق الأجانب في علوم الممادة وفنون الصناعات والاختراعات ووصلوا إلى أمر لم يسبق له مثيل فهل أغنت عنهم هذه المدنية وهذا الرَّقُءَ وَهُلَّ وَقُنَّهُمْ الشرور إذكانت مدنيتهم مبنية على الظلم والجشع والطمع المفرط وطلب استعباد الحلق ولم يكن ممها من روح الدين ورحمته شيء . فهل ردت عنهم هــــذه الملاحم والجان

<sup>(</sup>١) يريد الشيخ حرية الفكر وعدم التقليد، والخروج على سلطة الظلم الكنسية والزمنية وحرية البحث، إلى ما استفادوه من السلمين أيام الحروب الصليبية وبعدها ، وكذلك في أيام الأندلس الزاهرة .

قال فلامريون الفلكي الأمريكي: قد استولت الكنيسة ستة قرون فيم تنجب فلكياً واحداً، وقد أنجب الإسلام في قرنين الكثير من علماء الفلك والطب والطبيعية والكيمياء، نقله الأستاذ الإمام في رسالته: «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. »

البشرية والاهلاك والتدمير الذي لم يسبق له نظير ولا مقارب في تاريخ الحليقة. وهذا من أكبر العالمين على أن الرق في هذه الحياة إذا خلاعن الدين الحق صار ضرره أكبر العن نفعه وشره أكثر من خيره إذا كان فيه خير كما زعمه هذا الكاتب. فلو كانت هذه الأم الراقية في الفنون العصرية معهم من صحيح وبنوا حضارتهم على الرحة والعدل والحق والنسوية بين الحلق وبين الأم القوية والأم الضيفة في الحقوق في طائب أن تعمل بهم هذه الحضارة وماطنك عما ينكف بها من الشرور العظيمة التي جرت وهي جارية وستجرى ما داموا على حالهم .

إِنَّهُمْ الْمُمَّا تَأْخُرُ الْمُسْلِينَ الْآنُ فِي الْفَنُونَ الْعُصْرِيَّةِ وَالْاَخْتِرَاعَاتَ وَالْصَنَاعَاتِ وَأَشْبَاهُهَا فليس هذا التأخر منسوباً إلى ديمهم، فليس في دين الإسلام أصل من الأصول أوفر ع من الفروع يوجب على أهله التأخر بوجه من الوجوه، وإنما الأمر بالمكس كما تقدم التنبية مليه بأن الدين الإسلامي قدجم بين المصالح الدينية والدنيوية وحث على جميع المنافع وعلى الأعمال النِلْفِيَّة والباهم النافعة عكس ما رماه به هذا الكاتب من الجمود والتأخر ومُنافَاةُ الْحَصَارَةُ والنقدم وخدمة الخَلِياة برعمه، وإنما السبب الوحيد الذي أخرهم ف هذه -الفنون هوترك الاستمساك بروح الدين ومقوماته وترك الأخذ بمايحت عليه من الاجتماع والانتلاف وإنفاق البكامة ، والتشاور في الأمور كلها ، وترك الأغراض الشخصية للمصالح السكلية، وبتركهم الجهاد القولى والبدنى والمالى وهو مقاومة الأعداء بكل وسيلة تناسب الزمان والمكان بحسب الاستطاعة. فالدين يحث على الأخذ التام بهذه الأمور التي لا قوام للا م يدونها وهم كساوا وعقلها علما وعملا وأهملوا مصالحهم ومالوا إلى الترف والدعة والرضوخ والاستعباق للأنبائب فلم رآهم الأجانب بهذه الحالة المؤلمة لعبت بهم سَوْالْهِمَا أَنَّهُ وَفَكِهُمْ وَفُرْقَتُهُمْ زَيَادَةً عَلَى مَا اتَّصَفُوا بِهُ مِنْ التَّنَافِرُ وَالْاحْتِلَافِ ، وعلى مازهند أنجيه من الجهاد ومقاومة الأعداء، واستعبدوهم بكل حيلة وحلوا معنويتهم وروحهم الدينية وصاروا يضربون بعضهم ببعض ويقينون لحم من جنهم ومن بني

قومهم ممن ينسمي بالإسلام من يقم الدعايات الباطلة في تزويدهم من هذه الحال الحرجة وممن يفت في أعضادهم ويحدر أعصابهم ويسعى بكل مقدوره في تأييسهم من التقدم وفى إمانة هممهم كما ترى هــذا الكاتب الذي توسل باسم الدين والغيرة على السلمين ، وسعى في نبذ الدين ومحاربته بهــذه الطريقة التي أربت على طرق المنافقين . وزعم من بهرجته التي لا تروج على أحد أن المسلمين على اختلاف طبقاتهم من الصحابة والتابمين والقرونالمفضلة وأصناف المحدثين والمفسرين والفقهاء والأصوليين وسائر طبقات الأمة كلهم زعم أنهم لم يفهموا الدين وأنه مستحيل أن يسعوا في مصالحهم ، وغير ممكن لهم ذلك إلا بنبذه وأنه قيود تمنع التقدم كما صرح بذلك في صفحات (١٧) و (١١٠) و (۱۸) و (۲۷) و (۷۷) و (۹۷) و (۱٤٠) و (۳۱۵) من کتابه ، وهذه دسیسة خبيثة، فإن كل أحد عنده أدنى تمييز يعلم حق العلم أن هـ ذه المباحث التي اشتمل عليها كتابه منافية للدىن بالكلية ومناقصة له منكل وجه ولكنه جاء بهذه الوسيلة ليقول المفترون ليس دين الإسلام ما فهمه المسلمون والأئمة والعلماء على اختلاف طبقاتهم وإنما هوشيء آخر مجهول عندهم، وقد علمه هذا الكاتب وهو ما أراده وسعى إلية مَن مُعالَقة. دين الملحدين ورفض دين المسلمين وسائر الرسلين .

ثم أن هذا الكاتب لم يكفه أن يقدح في هؤلاء المتأخرين من المسلمين بل وصلت به الحال إلى أن قدح في خبر القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأعمة الدن والهدى حيث زعم أنهم لم يفهموا من ديهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وأن معارفهم وعلومهم النافعة كلها بالنسبة إلى معارف المستأخرين من الملحدين كنسبة معارف الأطفال إلى العقلاء الراشدين أو أقل من ذلك ، وحث غاية المحدين كنسبة معارف الأطفال إلى العقلاء الراشدين أو أقل من ذلك ، وحث غاية الحث على رفض مقالاة هذه القرون المفضلة ، وأنه يجب تعليم الناس الكفر بهؤلاء الأعد ومعارفهم وفضائلهم وما قالوه وعملوه أو ورثوه ، وتهمكم بمن يدعو إلى الأخذ عا المخذ به الأولون وملا كتابه من هذه الواضيع الخبيئة والوقاحة والجراءة الفي لم يرتكها أخذ به الأولون وملا كتابه من هذه الواضيع الخبيئة والوقاحة والجراءة الفي لم يرتكها

غیره کما صرح به فی صفحات ( ۱۶ ) و (۱۳ ) و (۲۹ ) و (۲۱ ) و (۲۱ ) و (۲۱ ) و (۲۷) و (۲۹) و (۷۰) و (۸۵) و (۱۲۰) و (۱۷۰) و (۱۷۰) و (۲۹۳) و (۲۹۳) و (۲۹۸) و (۲۰۲) و (۳۰۳) و (۳۰۸) و (۳۱۱) و (۳۱۵) فياويحـه ما أخــر مِيْ السَّمْقَةُ وَأَقِلَ حَيَاءُهُ وَهُلَ يَشَكُ أَحَدُ أُو يُرْتَابُ مَسْلُمُ أَوْ مِنْصَفَ وَلُو كُلُّنَ مِن غير السلمين أنه لم يوجد ولن يوجدأحد أكمل علماً وفضلا وأخلاقاً وعدلا ورشداً وعقلا وكالافكل الحصال العالية من الصحابة والتابعين لهم باحسان، وأنه ماوصل لأحد غيرهم خير وفصل وعلم إلا على أيديهم. وقد كذَّب في كتابه هذا ما كتبه عنهم في كتبه السابقة ، وقد شهبيت الأخم الأجابية بكمال فضلهم وشمول رحتهم وعدلهم مراقل جوستاف لوبون فياسوف فرنسا الشهير : ماعرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب . وكانوا إذا فتحوا البلدان وجرت عليها أحكامهم العادلة وشفقتهم على بني الإنسان إمتلائت قلوب الأجانب من محبتهم وتمنوا دوام ملكهم وسلطانهم واختاروهم على قومهم وأهل دينهم مع أن النفوس مجبولة على التعصب لما ألفت من الأديان والأوطان والأنساب والمذاهب. فلولاً أنهم رأوًا من رائعتهم وعدلهم ما لم يشاهدوا له نظيراً لم يخضعوا كل هذا الحضوع ويعطوا ما بأيديهم مدعنين راغبين غير مقهورين على إرادتهم، فأنهم يجدون الفرص ﴿ الْسَكِيْرِةِ لَحْدُوثِ التَّوْرَاتِ ، ولَـكُنَّ الرَّحَةُ والعَـدُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُوجِبًا لِهُمُ السَّكُونَ والطمأنينة لظِّل هذا الدين القويم. وهذا الكاتب يعلم عن العلم أنه كذب نفسه بنفسه وأنه ناقض فى كتابه هذا ما كتبه فى كتبه السابقة ءولهذا جعل يندب نفسه ويندم ويتنصس وينوح على زمانه الماضي وكيف قضاء في عبادة الله ومتعلقاتها لأنه لا يجهل أن الناشي يعرفون منه هذه الحالة ، ولهذا كُون المسكلام معه في هذا الكتاب لا يشبه الكلام مع المبتدعين من المسلمين الذين يعظمون الدين ويؤمنون بالله ورسله ، وإنحا يتكلم ممه كما يشكل مع الأجانب عن الدين والكافرين به ويناظركما يناظرون لأنه في كتابه هذا كشف النطاء وصرح بالعظائم الكيرى المنافية الدين الإحلام المسكلية.

ثم إن هذا الكاتب يزعم أن تلك القرون الفضلة التي لم يشاهد الناس لها مثيلًا في الجلال والجال والكال لم تبلغ رشدها بل هم في طور الطفولة ، وعنده أنَّ الرشدُ والكمال الفضل منحصر في الماديين من الملحدين كما صرح به أفي ثلث الصحائف آنفةالذكر. والسبب الذي أداه إلى هذه المقالات الجائرة المنحرفة أن الفضل منحص المقتمة فشيء واحد وهو عبادة الطبيعة ووجوب إعطائها القلب والقالب والظاهر والباطن، والانصراف بالكلية إلى هذه الحياة فقط والتمتع بزهرتها والانحلال عن القيود الدينية وإباحة جميع ما تشتهيه النفوس وإطلاق العنان لها . كما أطال في هذا الموضوع وردد فيه الكلام الساقط ثم في مقابلة ذلك التحامل على كل ما يعارض عِبْهُ العارض على السبك بالدين وحملته، فإذا كان هذا هو الكمال عند هذا المنحرف لم يستغرب بعد هذا قدحه في خير العالمين وسخريته من علومهم وأخلاقهم وأعمالهم وماهم عليه في جميع الأحوال فصار منطبقا عليه وعلى أمثاله غاية الانطباق قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فرجوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) ولهذا ارتكب العظائم في تحليله لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته الكريمة بكارم طويل المرادد كقوله كان يعبد الطبيعة وأنها قد أخذت بقلبه وقالبه ولبُّـه وأنه كان يناجي الليل والبهار والضياء والظلمة والنسم وتحوها مما يشاهد، وأنه افتتح رسالته بمناجاة الطبيفة والحلوة بها في غار حراء ، وخمّ رسالته وحياته بشدة النزوع إليها وَقُفْتُ السَّيَاقُ حَيْثُ كان يقول في الرفيق الأعلى. وهذا بعينه قد أخذه من دعاة النصاري المفترين الذين لما بهرهم ماجاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق والتعاليم العالية والرق الكامولي والفتوح الباهرة والآثار التي لم يحصل عشر معشارها لأحد من الحلق طفقوا عيساوان على الناس ويحللون حياته (ص ) تحليل أحد رجال الطبيعة يعني الذين لا يؤلمنون بالله وملائكته وعالم الغيب من الأرواح والجن بله الدار الآخرة وما وواء الحسوشات والملموشات فأخذ عنهم هذا المأخذ الجهيث وأنكرالوحي والهسالة بهذا النحليل أورمي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طبيعي لايعرف الله ولايعرف الوحى فلم ينزل عليه جبريل من عند الله ولا كان يناجي الله ولا يعبده ، ولا كان عند السياق إلا مشتاقًا إلى الطبيعة فِقَطِ لِأَنَّهُ لا يَعْرُفُ اللَّهُ وَلا رَبَّدُهُ وَلا يَحْبُهُ وَلا يَطْلَبُهُ عَنْدُ هَذَا السَّكَاتِ الذي تجرأ على المناه من يتسمى بالإسلام من المعدين. ولا تستغرب هذا عليه فإنه سيأتى أنه صرح تصريحاً لاتردد فيه بالسكفر بالأنبياء والرسل كلهم ، وصرح أنهم لم ينفعوا الحلق به چه من الوجوه، فمن كانت هذه وقاحته وتصريحاته فلا يستبعد عليه شيء.وظهر أَنْهُذَا غَرَضُهُ الوحيد وهو اللَّمَايَة البليغة إلى نبذُ الدين وأصوله وعجاربته بكما طريق . وبهز فضلواللهأن طريقته فى كيتابه قد عرفها الناس وعرفواماترى إليهمن الغليات وعرفوا الأيدى الحركة لها، ويأخذهم العجب الكبير كيف صار هذا الرجل بعد سوابقه فريسة لأعداء الدين وآلة لهم صهاء في طريق مآربهم ومقاصدهم فنسأل ألله أن بهدينا وإخواننا السلمين وأن لا تريخ قلوبنا بمد الهداية . والمقصود أن هذا الكاتب جمل الفضل كله في جانب الأجانب البكفار ، ولم يند \_ أو درى وتجاهل وهوالا حرى عثل هذا الرجل أَنْ الْهَضُلُ الْمُمْنِقُ هُو السمى في طرق الكال والتخلق بكل خلق جميل والتنزه عن كل خاق رذيل وهو الفصل اللبئ برق القلوب والأرواح ويوصل أهله إلى أعلىالغايات طواثني فبالسعادات الذيأصله وأساسه العقائد القليية المؤسسة على الإيمان الله وملائكته وكتبهورسلهواليوم ألآخر والقدر خيرهوشره والأعمال القلبية التيمدارها على الإنفيةإلى الله ؛ وأنجذاب دواعي القلب كأنها إلى الله رغبة ورهبُّـةٌ وبحبة وخوفاً ورجاء وقصداً ﴿ وَعِلْهِ أَوْتُعَبِدًا وَتَأْلُمُا وَإِخْلَاصًا صَادِقًا للهِ وَحَدُهُ لَا شَرِيْكُ لِهِ. ثُمَ الْقَيَامِ بِالشَّرِ أَنَّمُ الظَّاهِرَةُ من إقام الصلاة وإيناء الزكا وصوم رمضان وجج البيت الحرام والجِّهاد في سبيل الله ، وما يتبع فيلن من القيام بحقوق الوالدين والأقارب والحيران والاصحاب والماملين وَوَالْمُورَ عَلَى الْمُعَدِّلُ وَالْإِنْصَافَ وَعَدِمَ الْطَلَّمُ وَالْجُورَ عَلَى الْقَرْيْبِ وَالْبِحِيدُ وَالْمُعُو والصديق، وبدل الجهد القيام بكل مايعين السلمين على أمن دينهم والاستعماد الكامل

لمقاومة الأعداء والسمى فيجم كلة المسلمين ومحبة الحير لهم وتحصيله بكل مقدور، فإذا كان هذا هو الفضل الحقيق وهو كذلك ، فقد علم كل من له أدنى تمينز أن للصحابة والتابعين لهم بإحسان من هذا أوفر الحظ والنصيب وأن الصحابة رضى الله عنهم فوق جميع طبقات الأمة في كل فضل وعلم وعمل ، كما أن الأمة أكمل الأمم في كل فطل وخير وأكمل الأمم المنتسبة إلى الأديان فكيف بالأمم المنحلة المطلين لرب العالمين الذين انحلوا من عبادة الرحمن فعبدوا الطبيعة فتبًّا لمن آثرها بظاهرة وباطنه على الله بنُّس للظالمين بدلاً . وزعم هـ ذا الكاتب أن التقيد بالإيمان بالله وبما أخبر الله به على ألسنة رسله قيد وغل يحول بين الإنسان وبين المطالب العالية النافعة ويقيفه عن جهادته الطبيعة التي هي الغاية عند أمثال هؤلاء، فيحق لمن كان هذا منتهي مراده وطلبه أن يكون أول من يدخل في قوله تعالى : « إن الذين لايرجون لفاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عرب آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » وفى قوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوَفِّ إليهم أعمالهم فيها » إلىَّ آخر الآيات، ثم إن هؤلاء المنحرفين الملحدين الذين انحدم هذا السكائب بدعايتهم الخبيثة يدعون إلى نبذ كل قديم واعتناق كل جديد، وقد أبدى هذا الكاتب في هذا وأعاد وكرر ذلك مريداً بهدم القديم هدم أصول الدين وقواعده كما تجده في صفحات ( ۱۲ ) و ( ۳۷ ) و ( ۲۶ ) و ( ۲۹ ) و ( ۷۰ ) و (۲۰ ) و (۲۰ ) و (۳۰۲ ) و (٣١١) من كتابه وغيرها من الصفحات. وهذه الدعاية الخبيثة مقصودها الأعظم وأساسها الذى بنيت عليــه رفض الشرائع والأديان والانحلال من قيود الدين وحله وتحريمه وجميع أحكامه والانخراط في سلك المعطلين لرب العالمين المنحلين من جليعًا شرائع الدين وأول مايدخلون في هذا الأصل الباطل رفض ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول وأخلاق وأعمال وغيرها وتوصّلوا مهذا إلىالطعن في خير المؤرّق وإهدار أقوالهم وعقائدهم وعلومهم ، بل وجميع محاسنهم والحل على حَمَلة الشريعة

وأعة الهدى ومصاييح الدجي كم أشرنا إلى الصفحات الوجود فيها ذلك ثم إن هسسته الكاتب مهرج على من لم يعرف المقالق بالاستدلال بأحوال المنظمة من السوقة والحرافيين ومن تسمى بالدين وهو منه برى عام الحدد من المسلم وحزعبلاتهم ما يغلن أنه روح به باطله حيث نسبه إلى حملة الدين وهو يعم حتى العلم أن الدين ولمها المان م أهله هم أيعد الناس عن هذه الخرافات وأعظم النكرين الإسلام عما ، فكيف لا يستحي الله المستدل بأحوال المن فرقي وخرافات الشعرابي وشطيعات المتصوفة على الدين وألهله يه الدين وحلة الدين وحلة الدين ، وهو يبط حيد العلم أن الإسلام وىء من هذه الأمور والشطحات والحرافات ، فيكيف لا يستحقي من هذه البهرجة والتنافض، أيظن الناس كالمائم المجم التي لاتفهم شيئًا، أمسحر عقله فصار مهدى بالباطل والما الله من الغل والإلحاد ، ألم يعلم أن الدين وأعلم الذين هم أهلمالذين عم أهلمالذين عرفوا الحقانق ومنوا ويه الملك والحقين والبطلين ينفون عله انتساب كل مبطل المعنون عن المقالفة كل باطل ، وأنه المبطل لا يروح أمره عليهم عجرد انتسابه إلى الدين ، فيكم النسب إلى الدين من الواقعة والمشركين والمنافقين أن حوشر من اليهود المراج والمن السب إلى الدين وأهله فهو من المزورين المهر جين وكذلك من العلم الله الروال كابات الباطلة في الدين فهو مفتر كذاب كما فعل هذا المكاتب وملا كتابه من الخرافات والحكايات المكافية ونسم الأهل الدين ليتوحل المال القدح فيه وفي أهله ، والنين كا معلم كلُّ من له بصيرة أنه نتى خالص حق فأهبيه وأفي فروعه وفي أخلاقه وآفا أبه وتعافيه جيمها في غاية المنافر والسمو والمكانة المالية الن المسمع عبر العقلاء ألم يقترحوا أحسن مها أو ما يقاربها العجزت وقلولها من ذلك لأنه تغريل من حكيم حيد لا يأنيه الناس من بعن يديه 

ولامن خلفه ويعرف هذا بتتبع أصوله وفروعه (ان هذا القرآن سهدى للتي هي أقوم ) أى مهدى لأصلح الأمور من العقائد والأخلاق والآداب والأعمال اللأسباب وغيرها فليأت هذا الكاتب أو غيره بمثله إن كانوا صادقين ، فإن الدين الإسلام قد فصل الحقائق، وبين المناهج الصحيحة والطرائق، ومنز بين الحق والباطل، وبين الحقائق الرحمن من أولياء الشيطان ، وبين الحبر والشر ، وبين العلوم النافعة التي تنفع الخلق في دينهم ودنياهم من العلوم الضارة التي هي بضد ذلك ، وهذا الرجل أيدعي أن العلوم كلها بافعة وليس فيها شيء ضار بوجه من الوجوه، والله يقول: (ويتعلمون مايضيهم ولا ينفعهم) فالدين هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال ، ويعرف به العالمين مَن الحبيث والنافع من الضار ، فمن رفض من هؤلاء الملاحدة القديم ، وعنى به هذا الدين الحق فإنه في حقيقة الأمر قد رفض جميع الحقائق الثابتة ورفض العلوم والأعمال النافعة . في أين لهذا النشء الحديث علوم نافعـــة وأعمال نافعة إلا من مِعين هذاالدين. مِن أين لهم أن يعرفوا ربالعالمين بأسمائه وصفاته الذي هو أجلُّ المَّارَفُ وأكبرها وأصلها ، ومن أين لهم أن توجدوه ويؤمنوا به وبما جاءَتْ به الرَّسُلُ إِلَّالِهُمْنَ هذا الدين ، ومن أين لهم أن يقوموا تحقوقه وحقوق خلقه العادلة الفاصلة ، ومن أين تأتيهم إلا من هذا الدين ، ومن أين لهم أن يهتدوا للأخلاق الجيلة ويتنهجوا عن الأخلاق الرديلة إلامن هذا الدين . ومن أين لهمأن يعرفوا الصراط المُستَقَمَّ المُحتوَّى على الحق علماً وعملاً إلا من هذا الدين القويم ، ومن أين لهم معرفة الشرائع والأحكام والحلالوالحرام والعقودوالعهودوالشروطوالحدود والمواريثوتوابعهاإلامنهذا الدينء ومن أين لهم الطريق الذي أدركوا به تعلم الصناعات وأنواع الفنون والمجتباك النافعة إلا بعد أن نشر هذا الدين ظله على الحلق فأشرقت على الارض أنوارٍه فاقتبس من هذا النوركل أهل علم نافع في الدين والدنيا كل أحد بحسب مشربه ، فإن منا الدين هو الذي أسس أصول الصناعات وقواعدها النافسة ، وأمر بها حيث يُكُون

فيهامصلحةللدين وينافع للناس كافة كانقدم الأيد السكريمة ؛ (وأعدوا لهمما استعلمهم من قوة الله الموقولة : (اوخدوا حذركم) ، وقوله : («وأفرلنا الحديد فيــه بأمني شهر والمنافع القاس ) وامتن على الإنسان بأن علمه ملا يعلم من جميع العلوم والفنون اللفلة ء فهذه علوم الشريب في وجه التنبيه والاغتصاركا وي حل بق علم نافع إلا دخل فيها وهل يقيف معارف بحتاج الخلق إليها في أمور دينهم ودنياه إلااحتوى عليه والمنافظة وسيلة وسبب وطريق من الطوق النافعة إلا واشتمل عليها . فإذا ﴿ وَعَنُوا لِهِ اللَّهِ وَعَنُوا لِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ فَقَدَ رَفَضُوا جَمِيعِ الْأَمُورِ النَّافِية فأستنا والمان ومسون عليه علومهم وأعمالهم فمؤلاء الذين يدمون القديم \_ومؤلف كتابالاغلال حامل رايتهم مرادهم بذلك التوسل المرافق الدين الإسلام يل صرحوا بمرادهم، ومع ذلك فهم كذية يتناقضون في هذا الإنفلاق فأنهم يذهبون المُ تَقْلِيدٍ أَرْسُطُو وَأَفْلَاطُونُ وَالْفَارَانِي وَابْنِ سِيتًا وَنُحُومٌ مِنْ مَلَاحِدَةُ الأُولِينَ والآخرين فهؤلا وإن كالسلم مبارة في علوم الماذة الحضة فإن كالامهم في الدين وأحوله المتعمدة الكثير من كلام الدنى طلبة العلم الديني كما هو معروف من أحوالهم ، ومن أراد الوقوف على جهل هؤلاء الدِّين عظيهم هذا المكاتب هلينظر إلى الماد الما من أم الهم وأقوال أعمة الإسلام والمنطر إلى كتب عين الإسلام ابن تيمية خصوصاً المقل والقل الذي وضح به بالبراهان المقلية فضلا عن النقلية جهلهم البليغ ومُعارِقُهِمُ الصَّلِيلَةُ فِي أُصُولُ اللَّهِمِينِ وصَلالِهِم الْعَظِّيمِ فِيهَا وإَعَا اللَّذِي رفع شأنهم عند التاجيم معرفتهم في علوم الطبيعة الذي يُشترك فيه البر والفاجر ، فهؤلاء وأمتالهم يعلم من الكاتب على ماجاءت به الرسال ويتنمهم بلاخوف ولا حجل على ملجاء ومحمد مثل المدعلية وسيلم وما ذهب النبية الصحابة والتابعون وأتمة الدين والهدي المناب بتوانيف أ منها وهذا حاصلة بطلاناً وفساداً وجيلا وخلالا أبل مكارة وعناداً . وهذا اللكانب سائق في نصر جنها المذهب المعالية المعالب أي

الاجانب عن الدين يريد أغداءه ورافضيه الذي ليس الغرض منه إلا اضلال الخلق وهوكما ترى مناف للمقل والدين ، أما الدين فلا يمترى فيه أحدكما نهنا عليه ، وأما العقا فان العقل والدين متآزران لايرد الدين بماينافي العقل الصحيح ولا يمكن أنَّ يردشني ومعقول مقطوع به يخالف الدين بوجه من الوجوه وقد أخبرناك بأن الدين قد نبه على الأنجيلية النافعة كلمهاءوان مهايةما فعله المتأخرون هو ترقية الصناعات وتفريع المخترعات والمهارة العظيمة فيأمورالطبيعة التي كانتأصولها بتناقلها الخلف عنالسلف. تجمإنهذاالكاذب موه على الناس وزعم أن الذي أوصل هؤلاء المتفننين في العلوم العصرية والاختراعات نبذهم للدين وكل أحد يعلم أن نبذهم الدين لم يوصلهم إلى مصلحة دنيو ية فضلا عن المطالح ومواصلتهم الليل مع النهارف تعلمها وإدراكها وتفريعها وترقيتها ، وقدتقد ملكأن الدين الإسلامي يحت على تعلم كل نافع منها ويأمر بكل علم يعين الامة على مقاومة إلامم ويوصلها إلى مصالحها فمن استدل بتفوق الاجانب في علوم المادة على صلاح دينهم وفساد دين غيرهم فهو من أجهل الحلق وأبعدهم عن المعارف بالكالية أفي مغرر الهموة يقصد الترويج على من لم يعرف الحقائق كهمو دأب هذا الكاتب الذي يسعى فيه. ومن تمويهاته الشنيعة التي يريد بها محاربة الدين وأهله أن يزعم أن المسلمين يحثون على الفقر والبأساء والضراء وأنواع المصائب ويطلبونها ويسعون في محصيلها بكل طريق، ويسخر منهم ومن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على فضيلة الصبر على الفقر والأمراض وأنواع المصائب كما صرح بذلك في صفحات (١٢٦) و (١٤٠) و (٣١٩) وكذلك جميع النصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة وهذا من باب قل الحيالي فإن ذلك من أعظم محاسن الدين الإسلامي حيث أرشد أهله إلى التربية المالية التي هي أنفع التربيات وأجلها وأكثرها آثاراً حميدة فقد تكاثرت نصوص الكتالية والسنة في فضل الصبر على المصائب والأمراض وأنواع المحن التي لابد للخلق كلم

منها في هذه الدام وذكر فضائل الصابرين الله من التواب وداليه المناف أنف م على تقلبات هذه الحياة الدنيا من غني إلى فقر ، ومن يسر إلى عسر إلى ومن بأساء وضراء إلى خير وسراء، ومن عافية إلى مرض ويعلِيهم كيف يتلقون هذه المراقبة المالازمة للبشر في أطوار حياتهم فهي من ضرورات الحياة والوجود، وأمرهم أن يتلقوا النعم والحيرات بالشكر والاعتراف بنعمة المنعم وصرفها في الأمور النافعة في أمر الدين والدينية وعدم الطغيان والبطر فيها ، وأن يتلقوا المكاره والمصائب بالصبر والأحساب والرضي بما مَنَّ المولى والرجاء لثوابها العاجل والآجل، فهم يتقلبون في أحوالهم كاما بمحدورين مغتبطين إن أصابتهمسراء شكروا وقاموا بحقالنعم وصرفوها فيها يمود عليهم بالنفع عاجلاً وآجلاً وإن أصابتهم الضراء صبروا وتضرعوا فهم أقوى الحلق وأجلدهم عنسد المصيبات والمكاره التي لايسلم منها بر ولا فاجر بل كثير منهم يتلقومها بالرضى والطمأنينة والشجاعة التامة وعدمالكراهة حيث تخور عزائم المنحرفين عَنَّ الَّذِينَ عَنْــــــــ الْمُعَلِّمُبُ وَبِيحِرَى لهم من التسخطات والجزع والهلم والآلام القلبية والزلازل الروحية والفظائم والفجائع التي قد توصلهم إلى الانتحار الذي يبرهن على ضعف النفوس وخورها وأنه بلغ ممها المكروه مبلغاً لا تصبر أمعه على الحياة ، وهقانين بين هذه الحال الفظيمة وحالة المسلمين القائمين بوطائف دينهم تجد الفرق العظيم بَيْنَ النَّقُوسَ وَالْجُلِّمْ الْقَوْيَةُ مِن المهينة ، ويشهد بذلك قوله تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الحير منوعاً إلا المصلين » . وقوله تعالى « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نرعناها منه آنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعاء يعــد ضراء مُسْتِهِ لِيقُولَى دَهِبِ السِيئاتِ عَنَى اللَّهُ لَغُوحٍ فِيغُمُودِ إِلَّا الذِّينِ صَبَّرُوا وعملوا الصالحات أُولئك لَمْمَ مِعْفَرَة وأَجِرَ كَبَيرِ » وتَعَرَّفُ بِذَلِكَ أَنِ النَّصُوصِ التي فيهــا فَصَائِلِ الفقر والفقراءوالأمراض والمصائب المتنوعة والحث على الصبر والمرض وبيان ما في ذلك من الثواب لقصد حت النفوس على مقابلها خير مقابلة، وان ذلك من محاسن دين الإسلام

حيث يموه هذا السكاتب أن نقل أهل النسا وبعداة الأمة هذه النصوص تدل على سوء رجال السلمين وأنهم بذلك يسمون ويطلبون هذه الأمور بجدهم وهذا من التمويم النافية يصل إليه أحد من الأجانب ، فأن دعواه أنه ينصر الدن وهو من أكبر الجاريين له ولقد علم كل أحد أن هذه النصوص قصد مها تربية المسلمين على مجامة هستاء المسا بجمياء أسباب الصحة من تدبير الأعذية والنوم والنظافة الإيمانية إلحاكة الرياضية ونظافة الأبدان والثياب والفرش والمساكن وغيرها حيث يدعى هذا الكاتب عجاب ذلك فليأتنا بمثال واحد ونص واحد من الدين يدل على ما قاله من ولهيه البين وأجله بالدنس والوسخ والأخلاق والآداب المزرية فيا ويحه ما أعظم جرأته ، وكذلك هُنَاتُ الدين يحث على التداوي إذا وقعت الآلام ويخبرهم الشارع أنه ما من داء إلا وله شفاء ودواء علمه من علمه وجهله من جهله لثلا يخلدوا إلى الكسل عن مداواة بعض الآلام ويظنون أنه لا دواء لها فإنهم إذا علموا أن لها دواء جدُّوا في تعلمه وطلبه عُوْفَقَالُمُ اللَّهِ المسلمون يسمون في دفع مضرات الفقر والأجراض والبلايا ويسألون النافية أمنيا الماسية فهم يدافعون أقدار الله المكروهة شرعاً وطبعاً بأقداره المأمور بهنا شرعاً وظبعاً وليسوا كما رماهم به هذا الكانبأنهم يسعون لتحصيلها فهم أصر الحلق على المصيبات وأعظمهم سعيا في جميع الأسباب النافعات وليسوا كمن صرف حميم معما فالالرامة من الأمراض البدنيــة والفقر ولا يبالى يدفع الأمراض الروحية التي هي أشد فتكاً وأعظم هلاكاً وأدوم شقاء وهي أمراض القلوب، ولا في دفع الفقر الحقيق وهو الإفلاس من الباقيات الصالحات كما يدعوا إليه هذا الرجل ويحث عليه في كتابه ويعلم على صرف الهمة كلها للوسائل ويزهد ويتبط عن القاصد النافعة التي لا تنفيز الوشائل بدونها ، فهل ينفع إصلاح الأبدان فقط مع فساد القاوب؟ وهل يغيبه المثلاح البينيا فقط مع تخريب الآخرة؟ فالآخرة والعمل لها ليس عند هذا الكاتب إلى ذكر ولا أخبر

وإذا انهارالأصل تفاقت الأركان والفروع والمجاز بالمبني الحقيق يقومون بسيره فبالع للن الناف الأسال مستمينون بما في هذه الدنيا على هيذا الطاوب الأعظم فهم أطهب الحلق والمرام قلوبا وأشكرهم فه عند النع والهواب وأميرهم عنسب البلايا المستكروهات، فدين الإسلام من محاسنه أنه يدعو المهقدة الحياة الطبية ويجمع بين الوسائل النافعة والقاصد المطافعة حيث تدعو الآراء النحرفة التي يدعو إليها هـذا الكاتب الواقع الما المنافرة الجريمة والشهوات والأغراض السفلية، ومن تأمل كتاب المنحرف رأى أنه يهدي ويعيد في صرف القاوب بالكلية إلى الشهوات واللذات وإطلاق البيراج النفوس وأنه لاينبني أن تتقيد بشي بصلها عن تحصيل مآربها السفلية تم في مقابلة ذلك سهون الجزاء الأخروي وقد يستركي به وبجيء بأساليب استهزاء وسخرية محزنة كما ذكره في صفحات (١٧) فر (١٣٠) و (٢٦) و (۲۸) و (۸۰) و (۱۲۱) و (۱۷۸) و (۳۱۹) و (۳۲۰) فيا ويحه ماذا أَمِنَ عَلَى دَيْنَهُ مَا مَاذًا أَتِهَا عَلَى عِمْلُهِ فَانَ الاستَهْرَاءُ وَالْسِخْرِيةُ بُوعِدُ الله ووعيدُه كَمْ أَنَّه خرج سو العب أنه هرج من طون العقل ، فيل في القضايا والحقائق أعظم وأكبر من وعد الله ووعيده ، وهل في حيم المسائل البكلية والجزئية أحلى برهاياً وأوسح أداة من أدلة هذا الأصل العظم الذي اجتمع على تحقيقه وتصديقه جميع الأنبياء والرسل والأقلة اللَّمْمَيِّيةُ وَالْمُوالِمُ إِلَامُلُهُ الْحَسِيةُ الشَّاهَةِ، فَنَ أَكُر ذَلَكُ وَاسْتُهَا أَبِّهُ فَقَد نادى على عقله بالسفه والخروج عن طور للعقلاء بعيد ما خرج من الدين فكل من أستهزأ بالإيمان وبوعد الله ووعيده فإنه داخل في قوله تعالى : « قبل أبالله وآياته ورسوله الخنيئة أنه أبحي على خيار الخلق و في عليهم في قيامهم بخالص المبودية وروح بدين والإستياليم وهو الافتقار التام إلى الله وتغويض العبد أموره كام إلى الله ونقل كَلَام ابن القبر وتبيقة الغفر ذلك الكلام النغيس القبر في منتفي المهم الفتقاره الى

ربه وتعلق قلبه التام ربه الذي جاءت به الكتب ودعت اليه الرسل وتنافس في نيله أرباب الصدق والإخلاص وأولوا الألباب فساقه مع غيره نافياً له متهكماً ساخراً بعباد الله المخلصين هازيًّا بالأخيار المفتقرين إلى الله خالقهم الغني الحميد وهو في الحقيقة المسخور منه المبتلى ببلوى يسألون الله منها العافية وهذه السخرية في الحقيقة والتكذيب منهجه الى روح الدين فإن روح الدين هو التواضع والدل التام لرب العالمين ورؤية العبــــــ افتقاره الحقيق إلى ربه واضطراره إليه في جلب مصالحه ودفع مضاره وأنه لإيملك لنفسه نفعاً ولا ضراً بوجه من الوجوء وأن من تمام عبوديته إلى ربه أن يلجأ إليه ويضرع إليه في جميع شئونه ويعسلم أنه في غاية العجز والضعف عن القيام التام بفعل الأوام، واجتناب النواهي وعن القيام بجميع الوسائل النافعة وانه وإن لم يُعنه ربه لم يُمَّ لهُ أَمُّرًّا فالمسلمون يعلمون أن افتقارهم إلى ربهم لاينافي قيامهم بالأسباب النافعة كما أن القيام بالأسباب لاينافي الافتقار إلى الله تعالى بل كل واحــد من الأمرين يمد الآخر فــكلما إزداد العبد افتقارا إلى ربه والتجاء إليه جاءه من معونة ربه وتيسير أموره ما لا يحمللُ له بدون ذلك وكما قام بالأسباب مستميناً بالله أمده بإعانته وتوفيقه ، فهذا الكاتب ظين أو جمل افتقار السلمين إلى ربهم يوجب الضعف والكسل وموت الهمم وصوره مهذه الصورة الشنيعة ثم طفق يحط على خيار المؤمنين ويرميهم بضعف الرأى والهمة والعقل وَلَمْ يَمْلُمُ الْمُسْكِينَ أَنَّهُ يَنَادَى عَلَى نَفْسُهُ بَسْفَاهُمْ الْفِقْلُ وَقَلْةَ الْإِدْرَاكُ إِذْ كَانَ هَذَا ظُنَّهُ وَأَلِّن كان الأمر غير ذلك فهو يبرهن على خداعه وبهرجته وتصويره حالة المسلمين بحالةشنماء ليتوسل إلى القدح فيهم وفي دينهم عند من لايعرف الحقائق ويح هـــذا الرجل إذا أنكر روح الدين ومقوماته وأصوله العظيمة التي لا تستقيم جميع الأمور إلا بها فجالةا يعترف به وإذا ذم الافتقار إلى الله والرجاء له فى كلالأحوال والاعتراف بأنه هو الميسر للا مور السهل للصعاب الذي ما بالعباد من نعمة وخبر وتوفيق فليس إلا منه ولا يأتي بالحسنات إلاهو ولايدفع السيئات إلا هو ، وهو الذي يجيب دعوات المصطرين ويراّحم

ضعف الفتقرين ويجبر قلوب المنكسرين لجائاً الطاميين كل الطمع في فضله ونؤاله إذاً ذم هذا فأي شيء يحمد وعدح أيحمد النفس الصَّعيقة المهينة العاجزة عن مصالحها الإ بإهابة ريبا أو يثنى على الطبيعة ويأمر بالافتقار إلها وصرف الهمم والقلوب إليها وهذا الشُّمَّا يَدْعُو إليه فيا ويحه ما أخسر صفقته وياليت شعرى ماذا يقول في أكمل الخلق في جميع الصفات الكاملة وشيد المتوكلين وقدوة المفوضين وأعظم الحلق افتقارأ الى ربه بكل معنى والمقار حين يقول صلى الله عليه وسلم : اللهم رحمتك أرجو فلا تسكلني الى تُعْسَى طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك واصلح لى شأنى كله ، اللهم إن تسكلني إلى نهب الكران الرجيك وعورة وعجز وخطيئة وإنى لا أنق إلا برحتك فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة منسواك. لابد أن يقول أن هذه حالة دُمينية صاحبها مهين ضعيف النفس كسلان كما صرح به حيث وجه الذم الى السلمين المفتقرين الى ربهم وحسبك بقول فساداً ويطلاناً وشناعة أن يبلغ هذا المبلغ . ولقد تمم كلامه في الافتقار الى الله كلامه في التوكل جُيْتِ فَسَرَ التوكل بتفسير طويل مردد يرجع حاصله إلى أن معناه إلهم بنظام الشكون وأنه لايتغير ولا يمانعه بمانع ولا يغير الله أسبابه بإيجاد أو تقوية أو زيادة أو نقص فأبطل التوكل من أصله ونفاه من أسه، والتوكل هو من أعظم أصول اللدين وأعمال القاوب التي لاتتم شروطها الابالإيمان التام بالله تعالى والإيمان بقضائه وقدره والله تعالى هو المتصرف ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن الأمور كامها بيده وتحت تدبيره وأن نواصي العباد بيده تعالى وأن أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وجميع شئوبهم الحليلة والحقيرة منتظمة في قضائه وقدره وأن أفعالهم من طاعات ومعاص والخُلَّةِ فِي مَشَيْتُتُهُ وَقَدْرِهُ وَانَ اللهُ جَمَلُ لَهُمْ اللهِ فَتَيَارُ فَمَا وَلَمْ يَجِيرُهُمْ عَلَمَا فَإِذَا عَلَمُ الْعَبَد ذلك حق العيم اعتمد على ربه اعماداً حقيقياً في جلب مصالحه وفي دفع مضاره الدينية والديبوية ووثق يتحقيق مطلوبه وان الله كاف من توكل عليــه فهذا التوكل الذى جاءت به الرسل فيزلت به البكتب وانفق عليــه جميع أهل الملل والأدبان الصحيحة

وهذا قد أبطل ذلك كله لأن من كان اطلا أنه الإيمان والحث على نفيه وزعمة أنه لا تقوم الأسباب الا برفض الإيمان ومن كان مذهبه أن التدبيرات في العالم العلوى والسفل كلها من تدبيرات الطبيعة ونظامها وتفاعلها وتطورها ومن كان يفهه في الوحى ذلك التفسير الذى نهنا عليه ، ومن كان رأيه في الحزاء الدنيوى والأفوا ما أشرنا اليه ، ومن كان يدعو الى رفض القديم الذي هو كتاب الله وسنة نبيه ومن كان يأمر الناس بثقافة جديدة الحادية ينبذ فيها تعالم الدين وأخلاقه الكلما ، ومن كان يأمر الناس بثقافة جديدة الحادية ينبذ فيها تعالم الدين وأخلاقه المناه من المناه ومن كانت هذه الأصول الحبيثة وغيرها أصوله التي يبني عليها فلا تعليم الله ومكاه .

وكذلك من مباحث هذا الكتاب الضارة التي بلغت في الفظاعة ووصلت في الخلاعة مبلغاً ما وصل إليه ولا بحراً عليه أحد له أدبي عقل وبصيرة من الأولان والآخرين ما يبديه ويعيده ويكرره أن الإنسانية لا تزال في تطورها وترقيها حتى تصل إلى الاتصاف بصفات الرب العظيم إن كان يثبته بلفظه فالإنسال براسه الموجودات وما يكون بكل شيء علما وعلى كل شيء قديراً وأنه المدعم ما كان في أول الموجودات وما يكون من آخرها وأنه علم عبداً هذه الخليقة وخلف علوم الرسل خلف ظهره وهو يحاول ما سيكون في هذا العالم بل علم مقدار ما بتي من عمر هذا العالم وقد يحاول السفلي وهو يحاول وسيدرك علم العالم العلوي وصنع الصور والأحسام وهو يحاول أن ينفخ فيها الروح فهو لا يستبعد إيجاده للحيوان الصناعي والإنسان الصناعي غير مبال بتكذيبه لله ورساء فقد زعم أنه قد يتمكن أن يوجد الحيوانات، ويرعم أن التعلق وبين المب المعلم وبين الحل المغلم وبين الحال وأن من فرق بيهما فلجها وصلاله وعلمه كما صرح بدلك في المن المنها المنها من كتابه المذكون (٨٠) و (٧٠) و (٧٠) و (٧٠)

فانظر كيف رمى بهذا الأمر الفظيم وهو تضليَّله للمفوقين بين الله وبين خلقه كالرسولُ أرْسَلُهُ ٱللَّهِ إِلَى الْلِخَالَقُ وَقَ مَقَدَمَتُهُم مَحَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَضَلَّا غَن أَعَةَ الْهُدَى ومعلم الدجي فإن زبدة ما جاءت به الكتب الساوية والرسل العظام هو توحيد ٱلبَّارَى واعتقاد انفراده بجميع معانى الكال المطلق اللَّى لا تدركه العبارات ولا تتصوره الأفكام وأن جيئم المخلوقات في العالم العاوي والسَّالم السفلي لا يمكن بل يستنجيل ويُعتنع أن يساووا رب العالمين وأن يماثلوه في صفة من صفاته ولا نعت من كموته وأن أظهر القضايا الدينية والعقلية والفطرية هو التفريق بين الخالق والهخلوق ف ﴿ اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ مِنْ الْخَالَقِ وَمَا سُواهُ مَالُوقَ وَهُوَ الْرَزَاقِ الْمُدِّرِّ وَمَا سُواهُ مُرْدُوقً مدبَّر وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والعلم بكل شيء والقدير على كل شيء والعزير بكل معانى العزة والحكيم الجامع لمعانى الحكمة والعظيم الفق له جيم صفات الكبرياء والعظمة إلى غمير ذلك من نموت جلاله وصفات كماله والمخلوق حادث بنيد العدم له أول وآخر وهو ضعيف العلم ضعيف القدرة والله تعسالى هُو الذي أعطاء ماأعظامهن عمروقدرة فلل حول ولاقوة إلابالله العظم فأعظم الخلق وهم الرسل والملائكة قد اعترفوا أنه لا علم لهم إلا ما علمهم الله فن سوى بين الله وَ خَلَقُهُ خَلَقُهُ فَالْهِ يَهُدُو إِمَا أَنْ يَكُونَ أَعْظُمُ الْحَلَقِ جَهِلًا وَصَلَالًا وَاعْتَرَارًا وإما أَنْ يَكُونَ منكراً لرب العالمين جاحداً لهمن كل وجه يُريد أن يخادع ويماكر بإظهار الإيمان به . فهذا الكاتب خادع ومحدوع بمارآه فيتفوق الأمم المتقدمين في الصناعات والاختراعات والفنون العصرية وأنهم لما مهروا في علوم المادة والطبيعة فلا بدأن يصلوا إلى العلوم ألق المن الله ويقدروا على ما لِلس في وسم الخلق وطاقتهم القدرة عليه إن جاز أن يُعَلِّن هَذَا الظن ، فليعلم إن كان لم يعلم أن الله تعالى خلق الإنسان في هيئة والمتقرقابلة للمنظوف العلوم والأعمال التي هىفي طوره وطاقته وأميده بالمقل والفكر وإرشادات الرسل ومن سلك ببيلهم في هناية الخلق وهيأ له الأسباب التي توصله

إلى أهلى ما يحكن الوصول إليه من الأُطُوار البشرية وجمل له حماً ينتهى إليه ويهيدر عليه مجاوزته جمله يترق في أشرف العلوم وهو علم التوحيب للد والمقالد والأخلاق والأحكام وفي علوم السياسة وتدبير الأثم وطبقات الناس وسنحرا المعلنا المكان يستخرج آثار ويستمد بقواه على صنائعه وخبرعاته فحصل للناس في هذه الأمور المسلم إلى حيث هيي ً لهم كل على حسب مشربه أما الرسلوورتهم من العلماء الربانيين والأُثُّعة المصلحين الهادن المهديين فشربوا من العاوم الدينية وتغذوا بالمعارف السابية المهاجة للقاوب والأرواح المرقية لها إلى أعلى الدرجات وأكمل السعادات وكماوا ذلك بعلما إلى الأحكام ومعرفة الحلال والحرام وعلوم المعاملات والحقوق المتنوعة بهر العلما المنتق على كال العدل والقسط والصلاح والإصلاح ومعرفة الفنون السياسية وجميع العاوم المينة على الدين المصلحة للاحوال الجالبة للمنافع الدافسة للمضار حتى صاروا هادين مهتدین، بهم بهتدی الهندون و بارشادامهم یقندی الصالحون فلم یصل لأحد علم ولامی فق ولاخير إلا على أيديهم وبهدايتهم وعلومهم ومعارفهم توزين العلوم والعسارف وبأخلاقهم وأعمالهم يتبين الصالح من الفاسد فللعوا شأوأ والميقله يسلسل الوليا ليما أحد من الأولين والأخرين وصار الواحد من أتباع الرســـل وأثمة الهدى لو قيس به جميع من يعظمهم هذا الكاتب ويحضع لمعارفهم وأحوالهم من أئمة لللاحدة الرينالية إلى عشر معشار ما أوتيه من القوة العامية فصلا عما يترتب على دَلَتُ عَلَى أَصُوالُ القَلُوبُ والإنابة إلى الله تعالى وكل من له معرفة يشَّهد بذلك والكاتب اعترف به وشهد به حيث ترجم لشيخ أالإسلام ابن تيمية ف كتابه الصراع ترجة حافلة وفصله على جيم العلماء وأنه بزهم بسعة علمه وقوة إرشاوه وسعة إطلاعه ومهارته العجيبة لا فرقيا المسلمين منهم والبطلين ولكنه كذب نفسه وتناقض في همسيذا الكتابية اللها ويحه السكين أبي يؤفك ويصرف عن الحق . وأما في هذا الوقت الأخير الله الحديث الألم الأُفرنجية والأمريكية ومن تبعهم واجتهدت ف الفنون العصرية وطرقت لها أوالهما

وراحاتها وأقبات عليها إقبالا عظما فبلغث هذا البلغ الذى لم يصل إليه أحد وهي جادة ف السير إلى تَعَلَيْنُ فَنُومُها وستصل بحسب ما يرى إلى ما تصل إليه قواها ومداركها. وأبل كون معارفهم لامنتهى لها وأعمالهم لاحد لها وأنها ستزاح رب العالمين وستعلم الكال شيء وتقدر كلشيء فهذا أمر يعرف بطلانه ببداهة المقول. نع هي قدتوصلت من علوم المادة الأرضية والحيوية وتسخير القوى الصفلية إلى أمور لا يمكن إنكارها أما كويها تعلق المعالم السموات والعالم العلوى وعلم ما كان وما سيكون بما لا سبيل لها ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَنْ الوَّجُوءَ أَوْ أَنْهَا سَتَتَمَكَّنَ مِنْ إيجادَ الْحَيُوانَاتُ وَنَفِخَ الروح فيهما فَهِذَا متنع في المقول السحيحة كما أنه ممتنع في الشريعة فإن الله تفرد بغيوب لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب قضلا عن غسيرهم وتفرد تعالى بأنه هو الذي يميت ويحيى لا يشاركه في ذلك مشارك من أهل السماء وأهل الأرض، فهنا يقال على سبيل التحدي لأبي مجلوق يكون: قدصنع هؤلاء المخترعون وأهل المهارة فيعلوم الهادة الصور والصنائع الْمُدْهَشَّةُ فَهُلَّ فَيْ إِمْكُانُهُمْ إِنْجَادُ بِعُوضَةً أَوْ غَيْرِهَا أَوْ يَرْدُوا الرَّوْحِ إذا بلغت الحلقوم إلى مؤضمها ويقاله فيتما أنج قب أوجست المراكب البرية والبحرية والهوائية وسنخروا مادة السَّكُمْرُبَاءَ لَحَيْثُ يُعَيِّلُونَ وَمِشَاؤُنَ وَفَعَلُواْ كُذَا وَكَذِا مُمْــَــا هُوْ دَاخَلُ في قدرة المناص وحللوا المناصر البكبار والصفار قهل في إمكانهم أن يوجدوا أصفر مخلوق وهُل لَمْ طَرَيْقَ إِلَى الْمُنْلُومِ الْغَيْبِيةِ التَّى انفُرْدُ الله بِعَلْمُهَا فَهُلْ عَنْدُهُم عَلَمْ مَن يَجَى ﴿ الْمُؤْلِ وبيق يموت الصحيح وما مقدار عمره وماذا يكسب الحلق في مستقبلهم على سبيل العلم الجازم . ومهاية ما عندهم التكهنات والتيخيرصات بحسب ما يشاهد من الأسباب وهل المناسسة إلى العلم بأحوال البرزح والإخرة ماأخيرت به الرسلوكيفية مافيهما. وعند هذا النَّمَانِينَ أَنَّ الإنسان لايتعذر على علمه ولا على قدرته شيء فتأمل هذا القول الذي أبيميل إليه أأجيمين العقلاء ولا الحق. وفي كتابه في مواضع متعدية اعتراف بانفراده عن الناس بكثير علوذ كرناه ونذكره عنه من الأنوال الباطلة وأنه أدول ما لم يدركه

الرســل وأتباعهم، وهذا مع ما فيه من العجب والاغترار البايـغ والكذب الصراحَ اعتراف بالشذوذ ومحالفة العقلاء كلهم وهــذا من التجرى والافترام بمكان سحيق فالمشركون والهود والنصاري لم يجرؤا على ما يقارب هــذا القول وَقِد الْهَقِي جميع المثبتين للخالق من أهل الأديان وغيرها أن المحلوق لا يمكن أن يساوى الحالق بولجهم من الوجوه ونهاية ما بلغ شرك المشركين أنهم جملوا لهم آلهة يرعمون أنها يعمل لها من العبودية مايستحق الله مع اعترافهم أنها مخلوق عاجزة ناقصة وأنهلهم ما عبدوهم الا ليقربوهم الى الله زلني فتباً لمن صرح بمقالة يتحاشى ويتنزه عنهـــا اليهود والنَّصافية والمشركون. وأما قصور هؤلاء المتأخرين فيعلوم التوحيد والدين مع مهارتهم فيفنون الطبيعة فهذا من آيات الله وبراهين قدرته أن تجد أناساً في غاية الذكاء والبراعة وقَّدُّ أدركوا من العلوم والفنون العصرية ما عجرٌ عند الأولون وحار فيه الآخرون ثمّم هممم هذه البراعة والذكاء المفرط في هـــذه الأشياء تجدهم في غاية الجهل والقصور العظيم يشاهدون من خوارق علم الإنسان ما تحبرهم بهالرسل عن الله وأخباره وغيوبه وأحوال الجزاء وهم مقيمون على الكفر والتكذيب أفيقُدْرة الإنسان يؤمنون وبقدرة الملك العظيم يكفرون؟ فهؤلاء برعوا في أمور خاصة ضئيلة بالنسبة الىالعلوم النافعة والمطالبيو العاليه التي لا سعادة للخلق ولا فلاح لهم الا بها وعموا عن المقاصد فَبِيثالث يُعْلَمُ أَنَّ الأمر أمر الله والقضاء قضاؤه والااعجاب الإنسان بنفسه وتيهه بمعارفه الضئيلة أكبر حجاب بينه وبين الله وأنه ان تحلى عنه طرفة عين هلك وشتى .

ومن فروع علوه فى الطبيعة أن أدعى وكابر وكذب ما جاءت به الرسل وأخبر الله به فى كتابه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن آدم أبى البشر وزوجه وعدوهما ابليس وما قص الله من أنبائهم فتجرأ هنذا الرجل وترك ما أخبرت به الرسل والكتيب السماوية وسلك مسلك ملاحدة الطبائعيين الذين نظروا نظرية خرافية تسمى نظرية

دارون الإنكليزي مَآلِهَا تسلسل الإنسان عن القرد والقرد عن كلب أو حيوان دونه وهكدا خطأهم فيها قومهم فصلا عن الرسلوأتباعهم حيث زعم أن الإنسان الأول في طورا بهييه بالحيوان أو هو الحيوان وأنه بقىمدداً طويلة ملايين أو ملايين الملايين حساباً تجوافا لاينطق ولا يحسن الخطاب ولا يرد الجواب وآنما يتناعتون ويتصايحون تصايح الأجنة في أول وضعهم من بطون أمهاتهم وأنهم مكثوا تلك المهدد العظيمة وهم على هذا الوصيف ثم النهم ارتقوا عن هذا الإنحطاط فتمكنوا من الإشارات وصار بعضهم يشير ألى بعض من غير أن يهتدوا الى نطق ثم مكثوا ماشاءت الطبيعة. الا ماشاء الله عنيه حق الوالم المكنون من النطق فلم يصلوا الى همذا الطور حتى مَضَت عليهم أحقاب بعد أحقاب وهذا مع ما فيه من تكذيب جميع ألكتب والرسل فإنه أخبث التخرصات وأبعدها عن الحقائق فأى طريق دلم علىهذا المتخرص الباطل وأى سند أوصلهم المن هسب ذه الجراءة ولُكن يأبي الله تعالى إلا أن يفضح النابدين لدينه المكذبين له ولرسله تزكوا علوم الرســل والحقائق اليقينية وتبموا التخرصاتِ وما خرصوه وتخرصوه في الحفزيات وما يجدونه من جثث بعض الحيونات فبعداً لمن اختار هذه الخرافات والخرعبلات على ما جاءت به الرسل و زلتٍ به الكُنت وويل السكافرين من عذاب شديد الذين يكذبون الله ورسله ويؤمنون بكل شيطان مريد .

ثم أنظر ألى البعث الأحدى من كتابه الذى عنوانه (المشكلة التي لم تحل) في صفحة (٣١٥) وما بعدها إلى آخر كتابه كيف أتى فيه بالطامات والفظائع وأنكر المسكرات وكيف خاول وصرح بأن الإيمان بالله وإثبات وجوده وربوبيته وأفعاله من أشكل المشكلات وهي أصل الأمور وأوضحها وأجلاها براهين تمصرح بهذه الحراءة التي ما وصلى إليها أحد من البشر إلا فرعون وأشباهه الذي أنكروا رب العالمين وجحدوه بالكلية وقد صرح أن الأولين والآخرين لم يحلوا هذه المشكلة فجميع وجحدوه بالكلية وقد صرح أن الأولين والآخرين لم يحلوا هذه المشكلة فجميع الكرات المؤلفة والإنجيل والزيود والقرآن وجميع ما قالته الرسل عموماً

وقاله سسيدهم وإمامهم خصوصا وجميع العلمشاء الربانيين والهداة المهتدين والحكيكماء والأساطين الجميع عنده لم يعرفوا الإيمان بالله ولم يحلوا هذه المشكلة المتي رعمها فبقيت عند هؤلاء مشكلة الإيمان فءاية الإشكال والتعقيد عندهذا الكاتت فيأ وتحمله والعظم هذه الطامة وما أشنع هذه الجراءة على اللهوعلى رسله وكتبه وعلى جميع أهل العلم كليلها طاوعته نفسه على هذه الطامة الكبري وكيف لم يكن له عقل بجحزه ويردعه عن هذه الشناعة التي صاربها مضرب المثل في الإلحاد الجنوبي والزندقة المتقنية سبحان الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم هنذأ الدين العظيم الذي وضح الحقائق الأطلولية والفروعية وعلومالباطن والظاهر والعلوم المتعلقة برب العالمين والمتعلقة بالجلوجين يبن كل شيء وإوضح كل شيء وهذا الرسول الكريم الذي هو أعلم الحلق على الإطلاق الأصل الذي هو أصل الأصــول والأساس الأكبر لأمور الدنيا والآخرة فأي شيء بين ووضح وإلى أى شيء هدى وأرشد واذا لم يحل ما زعمه هذا المفترى مشكلاً قأى مشكل حله وأىعلم أبانهووصحه . لقدكان هذا الدين على زُمَّم هذا اللَّكَاتِ مَنْ أَعْلَمْهُمْ النَّكُبَاتُ عَلَى البِّشِرَ نَقُولُ عَلَى زَعْمُهُ عَلَى وَجُهُ الْإِلَّامُ وقد صرح بذَّلُكُ في مواضَّعٌ مَنَ كتابه وعلى زعمه ما زاد الناس هذا الدين الكامل ولا الرسول العظيم الاشراليات أوقعهم الا في أعظم الضرر فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون. عَلَوا "كُثِيراً ." هذا الأصل الكبيرقد وضحه الله في كتابه وؤضعه رسوله توضيحاً حتى بلغ من وضوحه ان كان أظهر من الشمس في رابعة النهار وأبلغ من جميع المسائل كلها فلا يوجد في الدنيا أي مسألة الا وكان بيان هذا الأصل أعظم من بيانها وبراهينه وأدلته أكوالين براهينها وأدلتها. لقدكاد الكتاب والسنة أنيكونا تأصيلا وتفصيلالهذا الأحل العظم وأما البراهين العقلية والفطرية فكامها متفقة على الاعتراف بالله حتى المشتركون للنهية. يجملون سمه مخلوقات يدعونها ويصرفون لها شيئاً من العبادة معترفون أن الله هو

الحالق الرازق الدير لجميع الأمور ، وقد قالت الرسل أفي الله شك وقد عظمت هذه المسألة أن يرم المالة أن يرم المسالة الم

والمرابع المام في الأفعان شيء إذا احتاج النهاو إلى دليـل

وهذا الفترى بعد المحاوله والمجادلة وترديد الكلام والهذر الذي لاحاصل له دعم أنه الفرد بحلها فاستنج بعقله الحتوق و راءته العظيمة أن حلها الوحيد هو أن ينبذ الناس الإيمان ورا والمحلور عم ويكونوا معانقين للطبيعة منسلخين من الدين والشريعة بالمنكلية والمهم إذا فعلوا ذلك فقد حلوا هذا اللغز المعقد، وإن بق عليهم تقايا من الإيمان فإلهم في قويد وأعلال بن تعدد عليم الهوض والرق . فياويحه أن قويه إنه مؤمن بالله وبكل ما أحد من الملحدين هذه الهاوية السحيقة المدونة كل الوضوح وزال الإشكال أن هذا الرجل نجادع قد سلك نهجاً حديداً في الدعاية الإلحادية . أتى عليم على الموان الإيمان على عدين من أصلها لديلها ويقلمها . فهو بهذه اللمعاية قد تصدى لمحاربة الأدبان على عديد من أصلها لديلها ويقلمها . فهو بهذه المعاية قد تصدى لمحاربة الأدبان فأى شيء يثبت ، وإذا لم يؤمن بالله فأى شيء يؤمن ( فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) فن وصلت به الحال إلى هذا الحد من الححد لم يبق المسكلام معه فائدة لأن يؤمنون ) فن وصلت به الحال إلى هذا الحد من الححد لم يبق المسكلام معه فائدة لأن

رعم هذا الكاتب أن إعان المتدينين عنمهم من مباشرة الأسباب وإن باشروها فيل وجه ضميف . هذا حاصل المنى الذي طول فيه الكلام وردده واستنتج منه أنه يتحم على الناس رفض الإعان بالله ويأقدان حتى يخرجوا من غلهم وحبسهم وينطلق يتحم على الناس رفض الإعان بالله ويأقدان حتى يخرجوا من غلهم وحبسهم وينطلق المناسبم . لقد صدق هذا الكاتب في الأعلى حيس لهم، ولكن عن الهتاف الأخلاق الذيلة عن الإنهاس في الفجور والفواحش الطاهرة والباطنة وقيد لهم عن التجرى الطاهرة والباطنة وقيد لهم عن التجرى الطاهرة والباطنة وقيد لهم عن التجرى الطاهرة والماطم وأموالهم وأعماضهم وجميع حقوقهم ، وأن أجله لا يمكن المن يتركه والإنساس في المسكن به المكن بتركه والإنساس عنه المناسبة عنهم المناسبة والماطنة المناسبة والماطنة المناسبة والمناسبة والماطنة المناسبة والماطنة والماطن

القيود الشرعية فيصيروا كالهائم وتكون أينورهم فوضى ، وهذا ما أراده هذا الكاتب وهو يعلم حق العلم أن هذه الثمرات الجليلة من أعظم محاسن الدين وأجل تمراته واكنه يسعى أحث السعى لقطعها ( ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره السكافرون) إلى فهدا الرجل لم يسلك مسلك الحذاق من الملحدين الذين يموهون بأشياء تروج على كثير من الم الناس ، ولمكنه حاء إلى أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها فأنكره غاية الإنكار وكابر فيه أعظم مكابرة . زعم أن الإيمان بالله يضعف القوى ويوهن العرائم ؟ والخال أنه لا تقوم القوى كلها ولا تنهض إلا بالإيمان بالله فانه لا حول ولا قوة إلا بالله فكل حول وهواته مستمدة من حول الله وقوته ، والعبد إذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وعجز ونقص منجميع الوجوه فالمؤمنون بالله حقاهم أقوى الخلق قلوباً وأبلغهم شجاعة وأصبرهم على المكاره وأثبتهم في المواطن الحرجة لإعلمهم الكامل بالله ورجلتهم لثوابه وخوفهم من عقابه . فالإيمان هو مادة كل خير وكل صلاح وإصلاح وبه تندفع شرور الدنيا والآخرة . ثم مع ذلك النرويج والجحد للايمان بالله يباهت فيزعم أن أهل الدين لا يُمكَّمُهُمُ فهمه على وجهه . فعلى قوله لم يفهمه الصحابة والتابعون لهم باحسان ولا العلماء الربانيون ولاسائر أهل العلم من المسلمين وحيث لم يفهموه عنده يتمين عليهم رفضه والأخذ بطريقة الملحدين فأين الإيمان والإســــلام الذي يدعيه هذا الرجل ويزعم أنه يغار على المسلمينين وهو منصد لمحاربتهم ومحاربة دينهم، وأين العقل الذي يبقي على صاحبه ويجعله متَّماسُكما بين الناس فان هذا تهور واستهتار ومناداة على عقله بالسفه والجنون ﴿ وَمَنْ يَرْعُبُ عَنْ ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) وهو مع هذا يبدى ويعيد في الاستهزاء بشرائع الدين وبأهله وحملته على وجه الوقاحة كدأب الحنق والمجانين فالمؤمن يحمد الله على العافية لهوا هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى ويسأل الله أن لا يريخ قلبه ولا يجعله مثلة بين الْحَلَقَ ، وأن لا يكون كمن آتاه الله آياته فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان منها الغاوين . ومن مهرجات هذا الكانب حين قور أنالسلمين لايفهمون ديبهم ولايمكنهم فهمه على حقيقته استشهد على ذلك بما قصه عن الرازى والآمدى واي أبى الحديد، وأمثالهم من الحائر في معرفة الله وإن كان بعضهم قد تراجع عن حيرته . فزعم هذا الكانب أن السلمين كذلك حائرون لا يهتدون إلى أصول ديهم ولم يعلم أوعلم وتحاهل أن أشهو لا الحيارى إنا حاروا في معرفة الله حين رفضوا علوم الدين في هذا البلب وتركوا مادل عليه كتاب الله وسنة رسؤله وأن حيرتهم في هذه الحال من أدل الدلائل على كال الدين وأن كل من أهده الحدى من غيره أضله الله ، وهذه صفة لكل من كذب الحق وي كال الدين وأن كل من كذب الحق وي كال الدين وأن كل من أقال تعالى : ( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أم من كذب الحق وترك الإيمان بالله ورفضه ودعى من على المناسب إلى رفضه كيف تقلبت به الأحوال ولعبت به الأهواء ، وصار ينادى ويدعو اليمان الإلحاد بعدما كان يدعو إلى دين رب العباد فالملون ولله الحد قد فهموا الإيمان فهما كانت ، فهم أعظم الناس يقيناً واثبتهم ايماناً وأصهم غيره عن هذا الطريق .

ومن فروع ببده الإيمان الله وبما أخبر به على ألمسنة رسله إنكار الملائكة والجن والأرواح وسياقه لهيذا الإنكار بأساليب بهكمية وعبارات سخرية بما أخبر الله به وأخبرت به رسله ونطقت به الكتب واعترف به علية الجلق وسائر أهل الأديان الساوبة وجاءت به نصوص الكتاب والسنة في نصوص كثيرة زادت على التواتر فأفر بها السلمون واعترفوا بها وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن الملائكة والجن وعن أحوال الرقح في البرزخ وغيره ولم ينكرذلك إلا جاحد ملحد مكذب لله ورسوله، وقد تحاذق هذا الرجل حين نصر قول من كذب بنده الأصول العظيمة فجمع كل ما يقدر عليه في كتابه من خرافات المرافيين عن الجن والأرواح ونسب ذلك إلى المسلمين الميتوسل به إلى القدح في الدين ظها منه أنه يروج على الناس، ثم لما قرر هذا التكفيف بعبارات

كثيرة في صفحة (٢٠٠) وما بمدها شعير أن الناس لابد أن يقولوا هذا كلام يكذب الملائكة والجن والأرواح فقال نفاقاً : ليعلم بعد هــذا أنها عجن يؤمنون الأرواج والملائكه والجان ومِما أخبر الله به إلى آخر ما قال . فانظر إلى هذا التفاقف والمهرجة التي لا تخلى على من له أدنى عقل ، ولكن من غروره بنفســـه بحسب أن المهابية كالبهائم . ومن كنب بالمدبرات أمماً وتهيكم بما يذكر فالكتاب والسنة ويذكره أهل العلم من أنواع التدبيرات في العالم العلوى والسفلي التي تتولاعه اللائكة بأمر الله لم يستغرب بعد ذلك تكذيبه بتأثير العين وتحريف النصوص الواردة فيها والمساها بهما لم يفسرها به مسلم بل ولا عاقل، ومن كانت هذه الأصول عند ترهاب وخيالات لم تستغرب عليه ما نصره من سفور النساء وإبجابه لمخالطتهن الرجال الأجائب في جميع المجامع الصغار والكبار وأنه ليس للرجال عليهن درجة ولا لهم فطيل عليهن وأن هذا السفور والتهتك يرعمه هوعين الصلاح لاوأنه لا يمكن إصلاحهن وتقافتهن وتعليمهن إلا بهذه الطريقة السافلة ، وأن حيار المسلمين من القرون الماضية من الصحابة والتابطين ا ومن تمسك مهدمهم إلى اليوم من خيار المسلمين أن هؤلاء كلهم مهر أولهم إلى التقرهم من الجهلة الهمج حيث صانوا نساءهم عن التبرج والتهتك . ثم باهت في ذلك ناقلا مستحسنا أنالشر الحاصل منالنساء المصونات المحفوظات بحفظ الله ثم بحفظ أوليانيها أهل الغيرة على الدين وشرائعه أعظم من الشر الحاصل من الفيناء المفيناء الماسية الماسات اللرجال في جميع ميادن الحياة . ثم نقله القبيح واستحسانه في هذا الموضوع كلام الساقطين من الإباجيين الذين لا يرون شيئًا حرامًا خبيثنًا ۚ بَلِّ مَا اشْتَهَاءَ الإنسان فعلم ولا قبيح عندهم إلا ما لم تشتهه النفوس كما نقله في صفيحة ( ١٠٣ ) وما بعدها فيأولج . هذا، ماذا ترك للفضائل الدينية والآدابالدينية والصيانة الإنسانية لقد رفضها أكلها ، وهذه الطريقة التي استحسنها هي الطريقة الوحيدة للاباحية إباحة جميع ما حرم إلله مهج البغيرك والغواحث وللمنكرات . إذا تقررت هـذه المباحث الجبيئة والمنافية الدُّين من

كل وجه الدالة على أنجراف عقل صاحبها يمنه أنجراف دينه فلا تستفرب بعد هذاً رَفَعَ وتكذيبه للإن الشرعية وتحريفه لنصوص الكتاب والسنة وترويجه بجمع الأحاديث الهجيجة أثار باطلة فيرد الجميع وتفسير النصوص بغير تفاسير المسلمين نصرة المُهْ أَلِمُهُ وَإِنَّمَا هِي مَنْ جَنِسَ تَحْرَيْفَاتَ الْقَرَامِطَةُ الْبَاطِنْيَةِ ﴾ ولنذكر نموذجاً يسيراً من هذا النوع ليعرف بذلك إلحاد هنذا الرجل فن ذلك قوله في قوله تعالى : (وفي أنفسكِ أفلا تعلمها في كر في صفحة ( ٤٤ ) أن معناها أن الله نعي على المسلمين الوافقة في وقت نرول القرآن ويعانبهم كيف لا يبصرون ما في أنفسهم من الآيات وأن الصحابة والقرون المفضلة ومن بعدهم من علماء المسلمين انطوت قروبهم، والعتاب مُوجه إليهم واللوم يقرعهم لحكوبهم لم يبصروا ما فأنفسهم من الاستعداد لاستخراج كنوزها ولالاستخراج كنوز الأرض حتى جاءهذا الوقت فانعابقت عليهم هذه الآية ﴿ وِكَانُوا أَحْقُ مِهَا وَأَهْلُهَا ﴾ لمسكونهم العاملين مها حيث عمي عنها الأولون وعلموها حَيْثِ جُمَالُهُ الْمُعَالِمُ وَمُعْمِمُهُ التَّطِينِينَ تَحْرِيفُ لَمْ يَسْبَقُهُ إِلَيْهِ أَحَدُ مِن المسلمين ولا يمن يرعني الإسلام ومعناه الجلى عند همينيا أن ملاجدة الأمم أكمل وأفضل وأعظم عملا بهذه الآية من السابقين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى آخر الوقت . سبحانك هذا بهتان عظيم . ومن تحريفه لحديث : ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أُحْبِيتُهُ كُنْ تُنْ اللَّهِ يسمع به إلى آخر الحديث . قال في صفحة ( ٤٠ ) إن الحديث يدلعلى أن العبد غير مقيد وأنه لا يمتنع على قدرته شيء وأنه لا حديقف عنده علمه وقدرته . نزله على ذلك المبحث الجيهث السابق أن العبد في إمكانه مزاحة رب العالمين الله الإلحاد والتحريف لكلام الله وكالام سؤله لم يقل أحدما يشبهه إلا ألملاحدة من أهل وحديقالوجود ومعنى الحديث معروف ولله الحديث المسلمين أن ذلك يدلعلى تسديد إلله وتوفيقه والنوين الخاصة لمبدء القائم بمحبوباته من الفرائض والنوافل. ومن ذلك (۲۰۰۰ الله

ما قاله على قوله تعالى ( مَا أشهدتهم خَلَقَ السَّمُواتُ والأَرْضُ ولا خَلَقَ أَنفُسُهُم ). في صفحة (٦١) محتجاً بها على قوله الباطل حيث زعم أن علم الإنسان محيط بمبادى خلق هَذَا العَالَمُ فَانِهُ يَرْعُمُ أَنَ الآية لا تَنْنَى العَـلَمُ حَيْثُ قَالَ مَا أَشْهِدَتُهُمْ وَلَمْ يَقُلُ مُا أَعْلَمْهُمْ وزعم أنهم كانوا عالمين وإن لم يكونوا مشاهدين ، وهذا لم يقله أحد من المفسرين ﴿ أَمَا تفسيرها المعروف عند المسلمين فهوأن الله أنكر على الكافرين بهالمكذبين لرسله الذين زعموا أن أحداً من المحلوقين يستحق من العبادة والحضوع ما يستحقه الله فكديهم الله وأخبر أن جميع الحلق ليس لهم مشاركة لله بوجه من الوجوء فلم يشهدهم حُمَّلُعُنَّ السموات والأرض ولاخلق أنفسهم وهذا نني لطرق العلم كلها يعنى غليس لهم سهيل إلىذلكفانهم إذا لميشهدوا ذلكفهم لميعلموه وإذا لميعلموء فشهادتهم ودعواهملاستحقاقها العبادة دعوى في غاية البطلان والتقول على الله تعالى وهني نظير قوله تعالى ( وماكنت بجانبالغربي ) الآيات . وَمَن تحريفاته التي تقشعر منها الجلود ما ذكر في صفحة (٦١) و (٦٧) على قوله تعالى ( يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآلفزة هم عَافَلُونًا ﴾ أن المراد بذلك القرن الذي أنزل عليهم وأوائل هذه الأمة القرون المفضلة من الضخابة والتابعين لهم بإحسان وأن معناها أن علومهم لم تصل إلى بواطن الأشياء وإنما علمهم بْسيط جداً وأنهم فذلك الوقت في طور الطفولية بل في طور قريب من طور الحيوا ناتِ ولم يبلغوا رشدهم وإنما الذين بلغوا رشدهم عنده ملاحدة هذا الزمان الدين عُلمُوا من علوم المادة ما لم يعلمه الأولون لأن العلوم النافعة عنـــد، هي الفنون العصرية فقط ، وأما الأصول والعقائد وعلوم الأخلاق وتوابعها التي علم الطبيعة فرع من فروعها فإنهما على قول هذا ليست من العلوم التي يؤبه لها وكنى به حذلانًا أن تصل به الحال إلى علمًا والآية ولله الحد واضحة لا إشكال فيها وأن هذا وصف للكافرين المكذبين لمجمد صلى الله عليه وسلم أخبر تعالىأن علومهم ظاهرة يعلمون ظاهرالحياة الدنيا دون بإطنها وأبهم في غفلة عن الآخرة فهذا السبب الذي أوجب لهم رد ما جاء به محمد صِليُّ الله عليه وسلم

The state of the second

وإلا فلو علموا ظاهرها وباطئها المصود ميهينا لبادروا إلى الإيمان بمجمد صلي الله عليه وسلم كما فعله أهل العلم الجِقيق الذين بادروا لما رأوا الآيات البينات إلىالإيمان به لكن هَلِهِ الرَّجِلِّ يَطْبَقُ هَذَهُ الْآيَةُ عَلَى خَيَارُ الْحَلَقُ وَأَكُمُلُ الْةَرُونُ عَلَى الْإِطْلَاقَ ويسخر مَنْ أَلْمَالَمِن بباطن الدِّيا الستعدين للآخرة القاَّمين بعبودية الله. الجاعلين الدِّنيا وسيلة إلى الدين ، وهو يريد ويجاول في كتابه هذا أن تكون الدنيا هي المقصودة والغرض الأصلي وأما الآخِرة الله كثابه هــذا كفيل بترهيد الناس فيها وفي عبودية الله وفي الحزام اللَّهُ فَرَى ؛ فأي إيمان وأي إسلام وأي عقل صحيَّج بقي بعد هذا ، ومن ذلك تفسيره لحديث « كل مولود بولد على الفطرة » بأن الفطرة هي الحبث والشر ، وأن الإنسان بطبعه خلق شريراً وإن الفطرة معناها أنه مفطور على الشر ويرفض جهاراً تفسير أمَّة الهدى لهذا الحديث بأن معناه هوأن الله فطر عباده على قبول الخير علماً وعملا وأن الله تعالى جِعل في خلقتهم استعداداً تاماً لقبوله نعمة منه وفضلا كما قال عالى (فأقم وجهك للَّذَينُ حَنَّيْهَا فَطُوِّهُ اللَّهِ خَطِر إلناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون منيبين إليه ) الآية ويلزم على قوله أن يستبدرك على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فيقلل وأيضاً لم قات أو ويُجَمِّلًا له مسلماً لأن قبوله للجميع على حد سواء عند هــذا ، وفي نفس الحديث والآية . الكريمة حيث قال كالهيمة الجماء هل تجسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها أى كالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق كاملة الأعضاء حتى يجدعها الناس بقطع الآذان أو بعض الأعضاء كذلك الآدى خلقه الله مفطوراً على الاستعداد لمرفة الحق وُقِيوله فلو ترك وفطرته ولم يعرض له ما يغيرها من التربية السيئة لما اختار غير الدين الحق ويجهد هذا أن الفطرة معناها الشن والهمجية وهذا مناف للآية والحديث ، ومن أعظم الحرأة تعراءته على قوله تعالى في صفحة (٦٦) (وتراهم ينظرون إليــك وهم لا يبصرون ) قالية يعنى يذلكِ الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسمام وآمنوا به من

الصُّنحابة الدَّين م خيار الخلق وأعلمهم جُعُلهم هذا الرجَل ينظرون الطواهم ولايبصرون البواطن فهم في طور الأطفال كما تقدم التنبية على هذا مراراً ، وهذا من جنس تفاسين ا الزنادقة من الباطنية والاسماعيلية والقرامطة والآبة الكريمة عند جميع السناس بمناها ظاهر ، وأن هذا وصف للكافرين بالرسول أو وصف للأصنام فمعناها : أن الكُفَّاقُّ تراهم ينظرون إليك نظراً طاهراً وهم لا يبصرون ما فيك من المعانى الجليلة والأوصاف الجميلة والآيات التي تدل أكبر دلالة أنك رسولِ الله حقًّا ؛ أو أن هَمْهُ الأصنام صور بَلا أرواح تراها كأنها تنظر إليك وهي لا تبصر لأنها جمادات. ومن ذلك حق للأاواق عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في مسند النزار أكثر أهل الجنة اليله فزعم أنهم بذلك يمدحون البلاهة ويحثون عليها ، وجمع في هــذا خرافات الخرافيين ونسها لحلة الشريعة ورجال الدين وكذب الحديث المذكور وتفسير الحديث ظاهر عند المسلمين: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أهل الجنة البله ؛ أو لا يستحق الجنة إلاالبله بل قالأكثرأهل الجنةالبله فهم لسلامتهم من الغل والحقد والصفات القميمة فأؤوا مستحقين اللجنة لتلايظن الناس أنأمثال هؤلاء أن الله لايرفع قدرهم ؟ مع أن في الكتاب الله والمنافة رسولهمن الثناء على أهل العقول وأولى الألباب، والأحلام والتعنى والآراء الرزينة والحت على كل أمر فيه زيادة اللب والعقل فكم في كتاب الله وسنة رسوله مرز ذلك عليها النصوص ما يدل على ذلك فلا منافاة بين الأمرين ؟ فالدين يحث على الشعن في التعليق العقول ويثنى غاية الثناء على أولى الألباب ويحبر أنهم خواص الخلق ومع ذلك فكل من آمن وعمل صالحًا ولو لم يصل إلى درجتهم من البله الأغرار فإنهم سعداء فان الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

ومن العجائب تنزيله الحروب الحاضرة بين الأمم الأفرنجية والأمريكية وتوابقهم على قوله تمالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) فجملها المراد من الآية وقد أجمع المسلمون على أن المراد قتال السلمون على المراد قتال السلمون على أن المراد قتال السلمون على المراد المراد

الطيبة ، وأما هذه الحروب التي بنيت على المشع والغلم والقسوة وعدم الرحمة فأين خير ما وآثارها الطيبة وقد عمت البسيطة هلاكا وفناء وتبميراً وهي لا تسكن في وقت المستعداد لمجازر وشرور ينسي آخرها أولها عُهْمُ الويح من ألحد في آيات الله . وَيُونُ مُحْرِيفًا لَهُ لَحْدِيثُ أَنْسُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهِ عِلْمُ إِنَّانِ اللَّهِ عَلَى فَمَالَهُ بغسل واحد قال في صفحة ( ١٢٠ ) ان ذلك مجرِّقُ دُورِ أَنْ لا مَسْيِسَنَ مُعَهُ وَلَهُمْ بِأَنْسُ وَعَبِّرَهُ مَن يفسرون ذلك المسيس الذي هو معني الحديث عند حيع السلمين حتى جاء هذا الرجل عليهم وكناهم وهدذا الوم الكاذب منشأه أنه ميراث من ورثوا القدح فِي الْأَنْبِياءِ بِكَثِيةٍ الْأَرْواجِ، فَأَبْرَلَ الله مَنكُراً ومَكذباً لهم قوله تَفْلَى: ﴿ وَلَقَد أُرسَلْنَا رسلامن قبلك وجِمَلنا لهم أزواجاً وذرية ) الآية وأي تقمن في كثيرة أزواجه وفي قيامه التام بحقوقهن وذلك من أجل مناقب حيث كل الحقوق الكثيرة التي عليه وحييت كان في زوجاته من المنافع والمصالح للأمة ما لايمد ولا يحصى . ومن جرأته السطيسة الله والمعامن الصفحات من الصفحات من تكذيبه لجميع النصوص الوازعة في الرهد في الدنيا والصبر على البلاء والفقر وهي جُزَّء كبير من أجزاء الدين كذب ذلك أجع وباهت بأمن يعوف كذبه به كل أحديم بم روح كعادته القبيحة و أحاديث لا زمام لها ولا خطام حشدها في كنتابه وتونسل بها إلى رد النصوص السَّنْعَيْنَةُ مَ أَوْرَى جميع المُسَلِّمِينَ مَنْ أُولِمُمْ إِلَى ٱلْجَرِهُمْ بِقَبُولَ تَلْكُ الْآثَارُ السَّاقَطَةُ ، وتقدمت الإشارة إلى محاسن أهدا الدين وأنه يحث على جميع الوسائل والمقاصد وإصلاح الدين وما يمين عليه من الدنيا بعكس ما كان يسمى إليَّه هذا الكاتب يحض على الآخرة بل يسخر بأهلها العاملين وبما يذكر من الجزاء الدنيوي والأخريج الحوين انحرافاته الفظيمة ما نقله تقصيل عن التوراة ليس في التوراة بل و الأمثال المُعَنِّقُ فِسَلِّمِان عليه السلام في الترغيب في الدنيا ثم قابل بينه وبين ما جاء يه الله آن والدين الإملام في صفحة (١٧٧٠) وما بعدها وعلم القرآن والكتب

الدينية حيث علقت السعادة والفوز والفلاح في العاجلة والآجلة على العبادة والتقوى والصلاح وفضل ما نسب إلى التوراة في هذا الموضوع على الكتاب والسنة تفضيلا عِظيماً بل لم يجعل لهذا الآخير فضلا بوجه من الوجوء بل حمل على مستنبه النبصوص وزعم أنها هي التي خدرت هم الناس وتبطتهم ومنعتهم من الرق وفيه كالقصريج بإنكار عقوبات الله للدنيوية والأخروية . ومن دلك في صفحة (٢٩٦) تهكمه بحديث. أنس: « لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه » وهو في الصحيح صحيح البخاري وتهكم به وبنقلته وأنكره إنكاراً عظيما والسبب في ذلك أصله الخبيث فيهيث فضل ملاحدة الزنادقة من الأولين والآخرين على الصحابة وخير القرون ، وعرف أن هذا الحديث من ألأدلة الكثيرة الدالة على كذبه وبطلان قوله . وزعم أن اعتقاداً " فضيلة الأولين من الصحابة والتابعين منعت الرق فهذه الدعلية لنبذ الدين التي يسعي لجا هذا الرجل سعيًا حثيثًا ويؤصل أصولا خبيثة يرد لأجلها الأصول الشرعية فهذا في كتابه مهج لهذه الدعاية الإلحادية دعايات كثيرة نارة بتحريفه للنظوم الكالمات والسنة وتارة بالقدح في الصحابة والتابعين وحملة الدين من خير القروني الذين لم يجهل للناس هذا الدين إلا على أيديهم وقد أكثر فيه من الاستهزاء والسخرية العظيمة حتى كادت جميع مباحثه المنحرفة تسكون سخرية واستهزاء وتهكما بالدين والشريعة وحملة الدين . فهنا يقف العاقل وقفة تعجب فيقول : هل ترى هيذه الشنجويات والهكات الصادرة من هذا الرجل ألحامل عليها الإعجاب العظيم بالنفس واحتقار غيره فإنه لا يستغرب قان الحيالات متى استحكمت في النفوس تجسمت وصارت لها السيطرة على عقل الإنسان وعدم الإبقاء منه على مكانته بين الناس فلا يستغرب بهنها أن ذكاءه وفطنته اضمحات في ضمن هذه السيطرة حتى تلاشت فلم يكن له إحساس بَمِّهُ يَصِيرُ مِنْهُ وَأَنَّهُ وَصَلَّتُ بِهِ الْحَالُ إِلَى مَايِشِيهِ الْجِنْوِنُ وَعَدْمُ الشَّعُورُ ۚ فَإِنَّ اللَّذِينَ مَعْهُمُ ميكة من العقل المعيشي دع العقل الديني يبقون على أنفسهم وعلى مكانتهم عند الناس

وفى قلوب من يعظمهم قلاً رضى أحدهم أن تكونت السخرية والاستهزاء ديدُنةً في الأمور العادية الله عن أن توجه إلى دين الله وإلى رسله وأتباعهم . ولمكن يأبي الله إلى أَنْ يُقْصَعُ من تعرض لدينه وشرعه وأوليائه في الدنيا والآخرة . وإذا كان مَّن جملة مقالاته الشنيمة الفاضحة ما صِرحَ به في صفحة ( ٣١٧ ) بقوله الصريح جـ ﴿ إِنَّ الْمُتَدِّينِينَ عَلَى احْتَلَافَ دِيارِهُمْ وَأَرْمَانُهُمْ وَأَنْبِيانُهُمْ وَأَمْزِجْتُهُمْ وَأَخْرَا أَن تَهْبُوا الحياة شيئًا جِديْداً وأن يكونوا فيها محلوقات متألقة ) ، فهل بعد هذا التصريح، المشبقة الديانات السماوية كالهاوالكفر بجميع الأنبياء وتحقيرهم وتفضيل غيرهم عليهمشيءوهل وراء هذا التقليم المنكف عاية ونهاية ، وكم له في كتابه هذا من هذااللنو عشيء كثير ا ربناً لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .. ( واعلم ) أن عباراته في هذه المواضيع التي نبهنا عليها كثيرة مكررة بعبارات متنوعة لم ننقلها خوف طول الكلام لغير فائدة ولكننا أتينا بمقاصدها . وأرشدنا لمن يحبُّ الوقوق عَلَيْمُ اللَّهُ مُنْ كَتَابُهُ الْأَعْلَالُ الْمُطْبُوعُ . وَكَذَلْكُ فِي رَسَالُتِنَا هَذَهُ لَمُ وَكُلُوا مِنْ ذَكُو الآيات والأحاديث الرادة لقولهَ . لأن الكتاب والسنة كلها رد لقولهٔ الدُّنه عَيْ حَيْمًا أَصْوَلَ الصِّكَتَابِ والسنة وأواد قلعها من أساسها ولأن المقام يقتضي خالتها فإن المناظرة مع من يعظم الكتاب والسنة نوع ومع من لايراها توع آخر . ونحمنا الله على ما الله عليه في كتابه من الفظايم والشنايع التي لايقولها إلامن انتهى إلحاده وكفره لمنستعمل معه في خطابه الخاص إلاالرفق واللين انباعاً للكتاب والسنة في خطاب الحارث المنحرفين أن يقال قال فلان وفعل فلان . وأما عند ذكر الأقوال الشنيعة فيذُّكُر ما احتوت عليه من الضَّرَرُ ﴿ أَنَّا وَضَّهُ للأَدْيَانَ وَمُنْ تَبُّهَا فِي البعد من الدين وبيان ماعل قائلها من الصلال والني فيكون القدح فيه موجه عليه من أقواله وين ما على صَاحْمًا من نقص الدين والعقل والرأى وليس لنا غرض في شخصية هذا الرجل ولكن لما اعتدى على ديننا الإسلامي وعلى قواعده وأصوله وأسسه وتهكم

و التصارى من المسرين وجب على كل مسلم مدافعته ودفع شرة و المنافية أمره والتحديد النصارى من المسرين وجب على كل مسلم مدافعته ودفع شرة و المنافية أمره والتحديد من طريقته ودعايته بحسب القدرة وإلا فوالله اننا لناسف أشد الأسف الما المنافية المنافر هيئة الرجل الذي مضى له من المسائر علينا حيث فقدناهذا الرجل الذي مضى له من المقامات ونصر الحق ما لاينكر، بل لنا أن فقرأ قول الله تعالى: (يأمها المنافئة آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحيهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) ونسأل الله المنافزة والتنصل مما وقع منه وأن يكتب كتابا في رجوعه عن هذه المباحث الحبيثة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه، وأن لا يريغ قلوبنا بعد إذ هدانا وبهب لنا من لدنه رجة إنه هو الوهاب وصلى الله على محمد وعلى الله وصحبه وسلم.

قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله عبد الرجن بن ناصر ين محدي المسلمة المسلمة حدد في من ربيع الآخر سنة ١٣٦٦ و نقلته من خط السيخ عبد الرحمن بن سعدى و أنا الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن محمد العوهلي وحرر في ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٣٦٦ بلغ مقابلة على يد شيخنا الشيخ عبد الرحن بن سعدى في ١٣ من جمادى الأولى